# ألتَّكْوِين

طبع في لندن

في السَّنة المسمِعية ١٨٧٣

## اَلتَّكُودِنِ

لَوْفَالَ ٱللهُ لَيكُنْ حَبَلْدُ فِي وَسَطِ ٱلْمِبَاهِ . وَلْيكُنْ
 فَاصِلًا بَيْنَ مِيَادٍ وَمِيَادٍ \* فَعَمِلَ ٱللهُ لَلْبَلْدَ
 وَفَصَلَ بَيْنَ ٱلْمِيَادِ ٱلَّتِي تَخْتَ لَلْجُلَدِ وَٱلْمِيَادِ

٨ ٱلَّذِي فَوْقَ ٱلْجَلَدِ . وَكَانَ كَذَٰلِكَ \* وَدَعَا ٱللهُ
 ١ ٱلْجُلَدَ سَمَاءً . وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا
 ٢ ٱلْجُلَدَ سَمَاءً . وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا
 ٢ تَانِيًا

و وَقَالَ ٱللَّهُ لِنَجْتَمِعِ ٱلْمِيَاهُ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى مَكَانِ وَاحِدِ وَلِنَظْهَرِ ٱلْبَيَادِسِةُ . وَكَانَ كَذَٰلِكَ ١٠ وَدَعَا ٱللَّهُ ٱلْيَابِسَةَ أَرْضًا . وَصُجْنَمَعُ ٱلْمِيَاهِ دَعَاهُ بِحَارًا . وَرَأَى ٱللهُ ذُلِكَ أَنَّهُ حَسَنَ ١١ \* وَقَالَ ٱللَّهُ لِتُنْدِتِ ٱلْأَرْضُ عُسُمًّا وَبِقَالًا يُبْزِرُ بَزْرًا وَسَّجَرًا ذَا نَمَوْ يَعْمَلُ ثَمَرًا كَبِنْسِهِ لَزْرُهُ ١٢ فِيهِ عَلَى ٱلأَرْضِ . وَكَانَ كَذَٰلِكَ \* فَأَخْرَجِت ٱلْأَرْضُ عُسْمًا وَبَقْلًا يُنْزِرُ بَزِرًا كَجِنْسِهِ وَسَعَرًا يَعْمَلُ تَمَوَّا بَزْرُهُ فِيهِ كَجِنْسِهِ . وَرَأَى ٱللَّهُ

١٣ ذُلِكَ أَنَّهُ حَسَنُ \* وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ رَوْمًا نَالِتًا

١١٠ وَقَالَ ٱللّٰهُ لِنَكُنْ أَنْوَارْ فِي جَلَدِ ٱلسَّمَاء لِتَفْصِلَ بَيْنَ ٱللَّهُ لِتَكُنْ أَنْوَارْ فِي جَلَدِ ٱلسَّمَاء لِتَفْصِلَ بَيْنَ ٱلنَّهَارِ وَٱللَّيْلِ . وَتَكُونَ لِآيَاتٍ وَأَوْفَاتٍ .

١٥ وَأَيَّام وَسِنِينَ \* وَتَكُونَ أَنَّوَارًا فِي جَلَد ٱلسَّمَاه

التَّنيرَ عَلَى ٱلأَرْضِ . وَكَانَ كَذَٰ لِكَ \* فَعَمِلَ ٱللهُ اللهُ ا

١٧ \* وَجَعَلُهَا ٱللَّهُ فِي جَلَدِ ٱلسَّمَاءِ لِتُنْدِيرَ عَلَى ٱلأَرْصِ

١٨ \* وَإِنَّكُمُ عَلَى ٱلدَّهَارِ وَٱللَّذِلِ وَلِدَهْصِلَ بَيْنَ ٱلدُّورِ
 ١٥ وَٱلظَّلْمَةِ . وَرَأْى ٱللهُ دُلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ \* وَكَانَ

مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا وَالِعًا

٣٠ وَقَالَ ٱللَّهُ لِتَعِضِ ٱلْمِيَاهُ زَجَّافِاتٍ دَاتَ نَفْسٍ

٢٥ وَقَالَ 'ٱللَّهُ لِنُخْرِجِ ٱلْأَرْضُ ذَوَاتِ أَنْفُسِ حَيَّةً كَجُنْسِهَا . بَهَائِم وَدَبَّابَات وَوُحُوشَ أَرْضٍ لَمَ كَاجَنْسِهَا . وَكَانَ كَالْكَ \* فَعَمِلَ ٱللَّهُ وُحُوشَ اللَّهُ وُحُوشَ اللَّهُ وَحُوشَ اللَّهُ وَحُوسَ اللَّهُ وَحُوسَ اللَّهُ وَحُوسَ اللَّهُ وَلَاتَ اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَوْلَ لَهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

٢٢ أَنَّهُ حَسَنٌ \* وَقَالَ ٱللَّهُ نَعَمَلُ ٱلأَنْسَانَ عَلَى صُورَتنَا كَشَبَهنَا . فَيَتَسَلَّطُونَ عَلَى سَهَك ٱلْبَحْرِ وَعَلَى طَبْرِ ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى ٱلْبَهَاتُم وَعَلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ وَعَلَى جَمِيعِ ٱلدَّبَّابَاتِ ٱلَّتِي تَمتُّ ٢٧ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* فَحَلَقَ ٱللَّهُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى صُورَتُه. عَلَى صُورَة ٱلله خَلَقَهُ دَكَرًا وَأَنْتَى خَلَقَهُمْ ٢٨ \* وَبَارَكَهُمُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ أَنْمُرُوا وَآكَتُرُوا وَآمَالُأُوا ٱلْأَرْضَ وَأُخْضِعُوهَا وَنَسَلَّطُوا عَلَى سَمِكَ ٱلْجَدْرِ وَعَلَى طَبْرِ ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى كُلِّ حَيَوَّانِ يَدِبُّ ٢٩ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي فَدْ أَعْطَيْتُكُمْ كُلَّ بَقْلٍ يُنْزِرُ رِزْرًا عَلَى وَجْهِ كُلِّ ٱللَّرْضِ وَكُلَّ شَجَّرٍ فِيهِ تَمَرُ سَجَرٍ يُنْزِرُ بِزْرًا . لَكُمْ ٣٠ يَكُونُ طَعَامًا \* وَلِكُلِّ حَيَوَانِ ٱلْأَرْضِ وَكُلِّ

طَبْرِ ٱلسَّمَاء وَكُلِّ دَبَّانَة عَلَى ٱلْأَرْضِ فَيهَا نَفْسُ حَيَّةً أَعْطَيْتُ كُلِّ عُشْبٍ أَخْضَرَ طَعَامًا. وَكَانَ كَنْ لِكَ

" " وَرَأَى ٱللَّهُ كُلَّ مَا عَمِلَهُ فَاذَا هُوَ حَسَنْ هِنَّا. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَائَحْ يَوْمًا سَادِسًا

### ٱلْأَصْحَاحُ ٱلثَّانِي

ا فَأْحَهِ لَتَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَكُلُّ جُنْدِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمَلَه وَبَارَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلِه اللَّهُ عَمَلَه اللَّهُ عَمَلِه اللَّهُ عَالِمًا اللَّهُ عَمَلَه اللَّهُ عَالِمًا اللَّهُ عَمَلَه اللَّهُ عَمَلَه اللَّهُ عَمَلَه اللَّهُ عَالِمًا اللَّهُ عَمَلًا اللَّهُ عَالِمًا اللَّهُ عَمَلًا اللَّهُ عَالِمًا اللَّهُ عَمَلًا اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُه اللَّهُ عَالِمًا اللَّهُ عَمَلًا اللَّهُ عَالِمًا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالِمًا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَمَلُهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

ع هٰذه مَبَادِيُ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْض حِينَ خُلَقَتْ. ه يَوْمَ عَمِلَ ٱلرَّبِّ ٱلَّالَٰهُ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمْوَاتِ \* كُلُّ سَجَر ٱلْبَرِيَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ فِي ٱلْأَرْضِ وَكُلُّ عُشْبِ ٱلْبَرِّنَّةِ لَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ . لأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱلْأَلَهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَمْطَرَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. وَلَا كَانَ ٢ إِنْسَانٌ لِيَعْمَلَ ٱلْأَرْضَ \* تُمَّ كَانَ ضَبَابٌ يَطْلَعُ ٧ منَ ٱلْأَرْضِ وَيَسْقِى كُلَّ وَجْهِ ٱلْأَرْضَ \* وَجَبَلَ ٱلرَّبِّ ٱلأَلْهُ آدَمَ تُرَابًا مِنَ ٱلْأَرْضِ. وَنَفَيَزٍ فِي أَنْفِهِ نَسَمَةً حَيْوة . فَصَارَ آدَمُ نَفْسًا حَيَّةً ٨ وَغَرَسَ ٱلرَّبِ ٱلْإِلهُ جَنَّةً فِي عَدْنِ شَرْقًا . ٩ وَوَضَّعُ هَنَاكَ آدَمَ ٱلَّذِي جَبَلَهُ \* وَأَنَّبَتَ ٱلرَّبِّ ٱلْلَهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ كُلُّ سَجَرَةٍ مَمِيَّةٍ لِلنَّظَرِ وَجَيِّدَةٍ لِلْأَكْلِ . وَشَجَرَةٌ لَلْخَيْرِةِ فِي وَسَطِ لَلْجَنَّةِ

أَنْ عَنْ لَيْسُقِي لَلْمُنَّةُ . وَمِنْ هُذَاكَ يَدْهُسِمُ مِنْ عَنْ لَيْسُقِي لَلْمُنَّةُ . وَمِنْ هُذَاكَ يَدْهُسِمُ مِنْ عَنْ لَيْسُقِي لَلْمُنَّةُ . وَمِنْ هُذَاكَ يَدْهُسِمُ الْ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةَ رُووسِ \* اسْمُ الْوَاحِدِ فَيَشُونُ . وَهُو الْمُحِيطُ بَجَهِيعِ أَرْضِ لَلْمُوبِلَةَ حَيْثُ الذَّهَا الذَّهَا اللَّهُ الل

أَوْخَدَ ٱلرَّبُّ ٱلْأَلَٰهُ اَدَمَ وَوَضَعَهُ فِي جَنَّةً عَدْنِ
 الْبَعْهَلَهَا وَيَحْفَظُهَا \* وَأَوْضَى ٱلرَّبُّ ٱلْأَلَٰهُ اَدَمَ
 الْبَعْهَلَهَا وَيَحْفَظُهَا \* وَأَوْضَى ٱلرَّبُّ ٱلْأَلَٰهُ اَدَمَ

 فَاتِلاً مِنْ جَمِيعِ شَجَرِ ٱلْجَنَّةِ تَأْكُلُ أَكْلًا

 فَاتِلاً مِنْ جَمِيعِ شَجَرِ ٱلْجَنَّةِ تَأْكُلُ أَكُلًا

 أَمَّا شَجَرَّةُ مَعْرِفَةِ ٱلْآيَرِ وَٱلنَّذِ فَلاَ نَأْكُلُ

مِنْهَا . لِأَنَّكَ نَوْمَ تَأْكُلُ مِنْهَا مَوْتًا نَمُوتُ ١٨ \* وَقَالَ ٱلرَّبُّ ٱلْأِلْهُ لَيْسَ جَيِّدًا أَنْ يَكُونَ آدَمُ ١٩ وَحْدَهُ . فَأَصْنَعَ لَهُ مُعِينًا نَظِيرَهُ \* وَجَبَلَ ٱلرَّبُ ٱلَّالَهُ مِنَ ٱلأَرْضِ كُلَّ حَيَوَانَاتِ ٱلْسَرِّبَّةُ وَكُلَّ طُيُورِ ٱلسَّمَاءِ . فَأَحْصَرَهَا إِلَى آدَمَ لِيَرَى مَادَا بَدْعُوهَا . وَكُلُّ مَا دَعَا بِهِ آدَمُ دَانَ ٢٠ نَفْسِ حَيَّةً فَهُوَ ٱسْمُهَا \* فَدَعَا آدَمُ بِأَسْمَاءً جَمِيعَ ٱلْبَهَاتِم وَطُبُورَ ٱلسَّمَاء وَجَمِيعَ حَيَوَانَانِ النَّبَرُّبُّة . وَأَمَّا لَنَفْسِهِ فَلَمْ يَجِدُ مُعِينًا نَظيرَهُ ٢١ \* فَأُوقَعَ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ سُبَادًا عَلَى آدَمَ فَنَامَ. فَأَخَذَ وَاحِدَةً مِنْ أَضَالِكِهِ وَمَلَأً مَكَانَهَا لَحَمَّا ٢٢ \* وَبَنِّي ٱلرَّبِّ ٱلَّالَهُ ٱلصَّلَّعَ ٱلَّذِي أَخَذَهَا مِنْ ٢٣ آدَمَ ٱمرَأَدً وَأَحْصَرُهَا إِلَى آدَمَ \* فَقَالَ آدَمُ هُذه

### تگوين \* ۲ \* ۳ \*

الآنَ عَظْمْ مِنْ عَظَامِي وَكُمْ مِنْ كُمِي . هَذِهِ اللَّهُ عَظْمُ مِنْ كُمِي . هَذِهِ اللَّهُ اللّ

### اَلْأُصَّعَالُمُ ٱلثَّالِثُ

 ه كُلِّيَّةُ لِلْهَرَّأَةِ لَنْ تَهُونَا \* بَلِ ٱللَّهُ عَالَمْ أَنَّهُ يَوْمَ تَأْكُلَانِ مِنْهُ تَنْفَتِحُ أَعْيُنُكُهَا وَتَكُونَان كَالله ٢ عَارِفَيْنِ لَلْاَيْرَ وَالسَّرَّ \* فَرَأْتِ ٱلْمُرْأَةُ أَنَّ ٱلشَّجَرَةُ جَيِّدَةٌ لِلْأَكْلِ وَأَنَّهَا بَهِيجَةٌ لِلْعُيُونِ وَأَنَّ ٱلشَّجَرَةَ سَهِيَّةُ لِلنَّظَرِ . فَأَخَدَتْ مِنْ تَمَرِهَا وَأَكَلَتْ وأعْطَتْ رُجُلَهَا أَيْضًا مَعَهَا فَأَكْلَ \* فَٱنْفَتَحَتْ أُعْيُنُهُمَا وَعَلِمَا أُنَّهُمَا عُرْبَانَان . فَجَاطَا أُوْرَاقَ تين وَصَنَعَا لَأَنْفُسهمَا مَآزَرَ ﴿ وَسَمِعَا صَوْتَ ٱلرَّبِ ٱلْإِلَٰهُ صَاسِيًا فِي ٱلْجَائَة تِنْكَ هُدُوبِ رِيمِ ٱلنَّهَارِ . فَآخْنَبَأَ آدَمُ وَأَمْرَأْتُهُ مِنْ ٩ وَجَّهِ ٱلرَّبِّ ٱلْأَلْمِهِ فِي وَسَّطِ شَجَرِ ٱلْكَبَّلَّةِ \* فَذَادَى ١٠ ٱلرَّبُ ٱلأِلَهُ أَدَّمَ وَقَالَ لَهُ أَبْنَ إِنَّتَ \* فَفَالَ سَمِعْتُ صَوْتَكَ فِي لَلْبَنَّةِ فَهَيِيتُ لِأَيِّ عُرْيَانَ

11 فَٱخْتَبَأْتُ \* فَقَالَ مَنْ أَعْلَمَكَ أَنَّكَ عُرْبَانٌ . هَلْ أَكَلَتَ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّذِي أَوْصَيْنُكَ أَنْ لَا ١٢ تَأْكُلَ مِنْهَا مِ فَفَالَ آدَمُ ٱلْمَرْأَذُ ٱلَّتِي جَعَلْتُهَا السُّجَرَة فَأَكَلْتُ \* فَقَالَ السَّجَرَة فَأَكَلْتُ \* فَقَالَ ٱلرَّبِّ ٱلْأَلَهُ لِلْمُرَادُ مَا هَٰدَا ٱنَّذِي فَعَلْت. فَفَالَت ١٤ ٱلْمَرَأَدُ ٱلْكَيَّةُ غَرَّتْنِي فَأَكَلْتُ \* فَفَالَ ٱلرَّبُ ٱلْإِلٰهُ المُبَّة لأَنَّكَ فَعَلَت هَمَا مَلْعُونَةُ أَنْتِ مِنْ جَهِبِعِ ٱلنَّهَائِمِ وَمَنْ جَهِيعِ وُحُوشِ ٱلنَّرِيَّةَ. عَلَى بَطْنك تَسْعَيْنِ وَنُرَابًا تَأْكُلِينَ كُلَّ أَيَّام حَيَاتك ه ا \* وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَك وَبَيْنَ ٱلْمَرَأَة وَبَيْنَ نَسْلَك وَنَسْلَهَا. هُوَ بَيْسِيَقُ وَأَسْكَ وَأَنْت تَسْخَفِينَ ١١ عَقِبَهُ \* وَقَالَ لِلْمَوْأَةِ تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ أَتَّعَابَ وَ حَبَلِكِ . بِٱلْوَجَعِ تَادِدنَ أُولَادًا . وَالَّى رَجُلك

١٧ يَكُونُ ٱشْتَيَافُكَ وَهُوَ يَسُودُ عَلَبُك \* وَقَالَ لِآدَمَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِ أَمْرَأَتُكَ وَأَكَلْتَ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّتِي أُوْصَيْتُكَ قَاتِلًا لاَ تَأْكُلْ مِنْهَا مَلْعُونَةُ ٱلْأَرْضُ بِسَبِكَ . بِٱلنَّعَبِ تَأْكُلُ ١٨ مِنْهَا كُلَّ أَيَّام حَيَاتَكَ \* وَشَوْكًا وَحَسَكًا تُنْدِثُ ١٩ لَكَ وَنَأْكُلُ عُشِبَ لَلْفَقْلِ \* بِعُرَقٌ وَجُهكَ تَأْكُلُ خُبْرًا حَتَّى تَعُودَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أُخذْتَ منْهَا . لأَنَّكَ تُرَابُّ وَالَى تُرَاب تَعُودُ إ . ٢ وَدَعَا آدَمُ ٱسْمَ ٱصْرَاتِهِ حَوَّا ۖ لَأَنَّهَا أُمٌّ كُلِّ حَيِّ إ ٢١ \* وَصَنَعَ ٱلرَّبُ ٱلأَلْهُ لِآدُمَ وَآمُواَتُهُ أَقُمُصَةً مِنْ

٢٢ وَفَالَ ٱلرَّبُّ ٱلْاللهُ هُوَذَا ٱلْأَنْسَانُ قَنْ صَارَكُوا حِد ٢٢ وَفَالَ ٱلرَّبِ ٱلْاللهُ هُوذَا ٱلْأَنْسَانُ قَنْ صَارَكُوا حِد مِنَّا عَارِفًا لَلْنَيْزُ وَٱلشَّرَّ . وَٱلْآنَ لَعَلَّهُ يَهُدُّ يَهُدُّ يَهُدُّ يَهُدُّ مَا لَا لَا اللهُ

### تَكْوِين \* ٣ \* ٣ ×

وَيِأْخُدُ مِنْ سَعَرَة لَلْمَيْوة أَيْضًا وَيَأْكُلُ وَيَحْيَا اللهُ مِنْ جَنَّة اللهِ اللهُ مِنْ جَنَّة الرَّبُ اللهُ مِنْ جَنَّة عَدْنِ لَيَعْمَلَ اللَّرْضَ النِّي أَخِذَ مِنْمَا \* فَطَرَدَ الْأَنْسَانَ وَأَقَامَ شَرْقِيَّ جَنَّة عَدْنِ النَّكُرُونِدِمَ الْأَيْسَانَ وَأَقَامَ شَرْقِيَّ جَنَّة عَدْنِ النَّكُرُونِدِمَ وَلَهِمَ مَنَقَلْبٍ لِحَرَاسَة طَرِيقِ سَجَرَد لَهُ اللَّهُ اللهُ ال

### ٱلْأَصْحَاحُ ٱلرَّابِعُ

ا وَعَرَفَ أَدَمُ حَوَّا اَمْرَأَتُهُ فَعَيلَتْ وَوَلَدَتْ قَادِينَ . ا وَعَالَتِ اَقْتَدَيْتُ رَجُلاً مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِّ \* ثُمَّ عَادَتْ فَوَلَدَتْ أَخَاهُ هَابِيلَ . وَكَانَ هَادِيلُ عَادَتْ فَوَلَدَتْ أَخَاهُ هَابِيلَ . وَكَانَ هَادِيلُ رَاعِبًا لِلْغَنْمِ وَكَانَ قَادِينُ عَامِلًا فِي ٱلأَرْضِ رَاعِبًا لِلْغَنْمِ وَكَانَ قَادِينُ عَامِلًا فِي ٱلأَرْضِ اللهَ وَحَدَدَتُ مِنْ بَعْدِ أَبَّامٍ أَنَّ عَامِلًا فِي الأَرْضِ اللهَ وَحَدَدَتُ مِنْ بَعْدِ أَبَّامٍ أَنَّ عَامِلًا فِي الأَرْضِ اللهَ مِنْ بَعْدِ أَبَّامٍ أَنَّ عَامِلًا فِي الدَّنَ مِنْ مِنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللّ

#### تَكُودِن \* ۴ \*

ا أَثْمَارِ ٱلْأَرْضِ قُرْبَانًا لِارَّبِ \* وَفَدَّمَ هَابِيلُ أَيْصًا ﴿ وَفَدَّمَ هَابِيلُ أَيْصًا مِنْ أَبْكَارِ عَنْمِهِ وَمِنْ سِمَانِهَا . فَنَظَرَ ٱلرَّبِّ ه إِلَى هَابِيلَ وَفُرْبَانِهِ \* وَلَكِنْ إِلَى قَادِينَ وَقُرْبَانِهِ لَمْ يَنْظُرْ. فَٱغْتَاظَ قَابِينُ حِدًّا وَسَفَطَ ا وَجْهُهُ \* فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِقَادِينَ لِهَاذَا ٱعْنَظْتَ وَلِهَادَا سَفَطَ وَجُهُكَ \* إِنْ أَحْسَنْتَ أَفَلَا رَفْعُ . . وَانْ لَمْ نُحُسنْ فَعَنْدَ ٱلْبَابِ خَطَيَّةٌ رَابِضَهُ وَالَيْكَ ٱسَّنيَاقُهَا وَأَنْتَ نَسُودُ عَلَيْهَا مُوَكَلَّمَ قَادِينُ هَابِيلَ أَخَاهُ . وَحَدَثَ إِذْ كَانَا فى لْكَفَهْلِ أَنَّ قَالِينَ قَامَ عَلَى هَالِيلَ أَخِيهِ وَقَلَلُهُ ٩ م فَعَالَ ٱلرَّبِّ لَهَادِينَ أَيْنَ هَابِدِلُ أَخُوكَ . فَقَالَ ١٠ لَا أَعْلَمُ . أَحَارِسُ أَنَا لِأَخِي \* فَفَالَ مَاذَا فَعَلْتُ . صَوْتُ دَمِ أَخِيكَ عَارِثْ إِلَيَّ مِنَ

١١ ٱلأَرْضِ \* فَٱلْآنَ مَلْعُونَ أَنْتَ مِنَ ٱلأَرْضِ ٱلنَّبَ فَتَحَتُّ مِاهَا لتَعْبَلَ دَمَ أَخِيكَ منْ بَدكَ ١٢ \* مَنَى عَمِلْتَ ٱلْأَرْضَ لا ِتَعُودُ تُعْطيكَ فُوْتَهَا. قَانَينُ لِلْرَبِّ دَنْبِي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُحْتَمَلَ ١١٠ \* أَنَّكَ فَدُ طُرِّدْتَنِي ٱلْيَوْمَ عَنْ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ وَمِّنْ وَجْمِكَ أَخْنَفِي وَأَكُونُ تَاثِهًا وَهَارِبًا فِي ٱلْأَرْضِ . فَيَكُونُ كُلُّ مَنْ وَجَدَنِي يَعْتُلُي ١٥ ، فَفَالَ لَهُ ٱلرَّبُ لَذَٰلِكَ كُلٌّ مَنْ قَتَلَ قَادِينَ فَسَدْعَةَ أَصْعَافِ يُنْتَفَعُ مِنْهُ . وَجَعَلَ ٱلرَّبّ لِفَادِينَ عَلَامَةً لِكَيْ لَا يَقْلُلُهُ كُلُّ مَن وَجَدَهُ ١١ \* فَخَرَجَ قَابِينُ مِن لَهُنِ ٱلرَّبِّ وَسَكَنَ فِي اللهُ الرَّبِ وَسَكَنَ فِي اللهُ الرَّبِ وَسَكَنَ فِي الرَّفِ نُودَ شَرَّقِيًّ عَدْنٍ

#### تَكُون \* ۴ \*

١٧ وَعَرَفَ قَالِمِينُ آمْرَأَتُهُ فَعَلِمَاتٌ وَوَلَدَتْ حَذُوكَ. وَكَانَ بَبْنِي مَدِينَةً . فَدَعَا آسَمَ ٱلْمَدبدة ١٨ كَأَنَّم ٱبُّنهِ حَنُوكَ \* وَوُلْدَ لَحَنُوكَ عَيْرَادُ. وَعيرَادُ وَلَكَ مَحُوبَاتيلٌ . وَفَحُويَاتيلُ وَلَكَ َ ١٩ مَتُوشَاتِيلَ . وَمَتُوسَاتِيلُ وَلَكَ لَأَمَكَ \* وَأَلْخَدَ لَامَكُ لِنَفْسِهِ آمْرَأَتُهُنَّ . أَسُمُ ٱلْوَاحِدَةِ عَادَةُ ٢٠ وَٱسْمُ ٱللَّذَّرَى صلَّةُ \* فَوَلَدَتْ عَادَةُ بَابَالَ. ٱلَّذِي كَانَ أَبًّا لسَاكِني ٱلَّذِيَامِ وَرُعَاهُ ٱلْمَوَاشِي ٢١ \* وَأَسَّمُ أَخِبِهِ يُورِبَالُ . ٱلَّذِي كَانَ أَبًّا لَكُلّ ٢٢ ضَارِب بِٱلْعُود وَٱلْمِزْمَارِ \* وَصَلَّهُ ٱلْيُضَا وَلَدَ،تْ تُورَالَ قَابِينَ ٱلصَّارِبَ كُلَّ آلَهِ مِنْ تُحَاسِ ٣٣ وَحَدِيدٍ. وَأُخْتُ تُوبَالَ قَادِينَ نَعْمَةُ مَ وَقَالَ لَامَكُ لَامْرَأْنَيْهُ عَادَةً وَعِلَّهُ . أَسْمَعَا قَبْلِي

17

### تَكُوبِن \* ١٠ \* ٥ \*

يَا مَرْأَيَّ لَامَكَ . وَأَصْغِيَا لِكَلَامِي . فَايِّي الْمَكَ . وَأَصْغِيا لِكَلَامِي . فَايِّي ٢٤ قَلَلْتُ رَجُلًا لِجُرْحِي . وَفَقَ لَشَدْخِي \* أَنَّهُ لِنَاللَّمَ لَكَ يَنْتَقَمُ لِقَالِينَ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ . وَأَمَّا لِلْاَمَلْكَ فَسَبْعَةً وَسَبْعِينَ سَبْعَةً أَضْعَافٍ . وَأَمَّا لِلْاَمَلْكَ فَسَبْعَةً وَسَبْعِينَ

وَعَرَفَ آدَمُ آمَرَأَتَهُ أَيْضًا . فَوَلَدَتِ آبَنًا وَدَعَتِ آسَهَهُ شِيتًا . قَائِلَةً لِأَنَّ ٱللهَ قَنْ وَضَعَ لِي آسَهَهُ شِيتًا . قَائِلَةً لِأَنَّ ٱللهَ قَنْ وَضَعَ لِي نَسْلًا آخَرَ عَوَضًا عَنْ هَابِيلَ . لِأَنَّ قَابِينَ كَانَ ٢٢ قَنْ فَتَلَهُ \* وَلِشِيتَ أَيْضًا وُلِنَ ٱبْنُ فَتَعَا آسُهَهُ أَنُوسَ . حِينَدُنِ آبَنُدِي أَنْ بُنْكِي أَنْ بُنْكَي آنَ بُنْكَي إِنَّهُم آلَوْبِ

### ٱلأَضْعَالُ لَكَامِسُ

ا هٰذَا كِتَابُ مَوَالِيدِ أَدَمَ . يَوْمَ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلْإِنْسَانَ

### تَكُوبن \* ه \*

م عَلَى سَبَهِ ٱللهِ عَمِلَهُ \* دَكَرًا وَأَنْثَى خَلَعَهُ وَبَارَكَهُ اللهِ عَمِلَهُ \* دَكَرًا وَأَنْثَى خَلَعَهُ وَبَارَكَهُ اللهِ وَمَا اللهِ عَمِلَهُ الدَّمَ مِلَهُ اللهِ وَدَعَا السَّهَ الدَّمَ يَوْمَ خُلِنَ \* وَعَاشِ الدَّمُ مِلَهُ وَتَلايتَ سَنَهُ وَوَلَدَ وَلَدًا عَلَى سَبَهِ كَصُورَتِهِ وَلَدَ اللهِ وَكَانَتَ أَيَّامُ الدَّمَ بَعْدَمَا وَرَدَعَا السَّهَ اللهُ عَمِلَةً اللهِ وَكَانَتَ أَيَّامُ الدَّمَ بَعْدَمَا وَلَدَ بنينَ وَبَدَاتِ وَلَدَ بنينَ وَبَدَاتٍ فَمَانَتُ كُلُّ أَيَّامِ الدَمَ اللَّيْ عَاشَهَا يَسْعَ مِلَةً وَلَا يَشِعَ مِلَةً وَلَلَاثِينَ سَنَةً وَمَانَ

٢ وَعَاشَ شِيتُ مِثَةً وَخَمْسَ سِذِينَ وَوَلَنَ أَنُوشَ
 ٧ \* وَعَاشَ شِبتُ بَعْدَمَا وَلَدَ أَنُوشَ تَمَانِيَ
 ٨ مِثَة وَسَنْعَ سِنِينَ وَوَلَدَ بَنِينَ وَتَنَاتٍ \* فَكَانَتُ مَكَة وَسَنْعَ سِنِينَ وَبَلَدَ بَنِينَ وَتَنَاتٍ \* فَكَانَتُ مَسَرَة كُلُ أَبَام شِبنَ تَسْعَ مِثَة وَأَتْدَنَيْ عَسَرَة سَنَة وَمَالَ
 سَدَة وَمَالَ

٩ وَعَاسَ أَنُوسُ نِسْعِينَ سَنَهُ وَوَلَدَ قينَانَ

١٠ وَعَاشَ أَنُوشُ بَعْدَمَا وَلَدَ قِينَانَ نَمَانِيَ مِثَةً اللهِ وَعَاشَ فَكَانَتْ اللهِ مَثَةً وَخَمْسَ عَشَرَة سَنَةً وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ \* فَكَانَتْ اللهِ فَكَانَتُ اللهِ فَكَانَتُ اللهِ فَكَانَتُ اللهِ فَكَانَتْ اللهِ فَكَانَتُ اللهُ فَكُونُ اللهُ فَيْنَانِ اللهِ فَيَعْمَالُهُ اللهُ فَيْنَانُ اللهُ فَيْنَانُ اللهُ فَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَائِهُ وَلِينَانَ اللهُ فَيَانَانُ اللهُ فَيْنَانُ اللهُ فَيَانُونُ اللهُ فَيْنَانُ اللهُ فَيَعْمِنْ اللهُ فَيْنَانُ اللهُ فَيَانُونُ اللّهُ فَاللّهُ فَيْنَانُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَانُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَا لَائِنْ لَلْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٢ وَعَاشَ قينَانُ سَدْعِينَ سَنَةً وَوَلَدَ مَهْلَالْدِيلَ
 ١٣ \* وَعَاشَ قينَانُ بَعْدَهَا وَابَ مَهْلَالْدِيلَ ثَهَانِيَ
 ١١ مِنَهُ وَأَرْبَعِبَنَ سَنَةً وَوَلَدَ بَنِينَ وَنَذَاتٍ \* فَكَاذَتْ
 ١٤ مِنَهُ وَأَرْبَعِبَنَ سَنَةً وَوَلَدَ بَنِينَ وَنَذَاتٍ \* فَكَاذَتْ
 ١٤ مِنَةً وَعَنَدَر سِنِينَ
 وَمَاتَ

١٥ وَعَاشَ مَهْ اللَّهِيلُ خَهْسًا وَسِدّينَ سَنَةً وَوَلَدَ
 ١١ يَارَدُ \* وَعَاشَ مَهْ اللَّهِيلُ نَعْدَما وَلَدَ يَارَدُ ثَمَانِيَ
 ١٧ مِدَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ \* فَكَانَتُ

### تَـکوين \* ه •

كُلُّ أَيَّامٍ مَهْلَلْئِيلَ ثَمَانِيَ مِثَةً وَخَمْسًا وَتِسْعِينَ سَنَةً وَخَمْسًا وَتِسْعِينَ سَنَةً وَخَمْسًا

١٨ وَعَاشَ بَارَدُ مِدَّةً وَآثَنَاتَيْنِ وَسِتَّبِنَ سَنَهُ وَاَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّ

٢١ وَعَاشَ أَخْدُوخُ خَمْسًا وَسِدِّينَ سَنَةً وَوَلَدَ ٢١ مَدُوشَالَجَ \* وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ الله بَعْدَمَا وَلَدَ مَنُوشَالَجَ \* وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ الله بَعْدَمَا وَلَدَ مَنُوشَالَجَ ثَلْثُ مَلَةً سَنَةً وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتِ مَنُوشَالَجَ ثَلْثُ مُلَةً مَنَاةً وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتِ ٢٣ \* فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامٍ أَخْذُوخُ تَلْتَ مَثَةً وَخَمْسًا ٢٣ \* فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامٍ أَخْذُوخُ مَعَ اللهِ وَلَمْ يُوجَدُ ٢٢ وَسَارَ أَخْذُوخُ مَعَ اللهِ وَلَمْ يُوجَدُ اللهِ وَلَمْ يُوجَدُ اللهِ وَلَمْ يُوجَدُ اللهِ اللهِ وَلَمْ يُوجَدُ

#### تَكُوين \* ٥ \*

٢٥ وَعَاشَى مَتُوشَالَحُ مِثَنَهُ وَسَبْعًا وَنَمَانِينَ سَنَهُ ٢١ وَوَلَدَ لَامَكَ \* وَعَاشَ مَتُوشَالَحُ بَعْدَمَا وَلَدَ لَامَكَ سَنْعَ مِثَنَةِ وَٱثَنَدَيْنِ وَثُمَانِينَ سَنَةً وَوَلَدَ ٢٧ بَنِينَ وَنَنَاتِ \* فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامٍ مَنُوشَالِ تَسْعَ مِكَةَ وَتِسْعًا وَسِتِّينَ سَنَةً وَمَاتَ ٢٨ وَعَاشَ لَامَكُ مِثَمَّ وَٱثْنَتَدْين وَتُمَايِينَ سَنَةً ٢٩ وَوَلَكَ ٱبْنَا \* وَدَعَا ٱسْمَهُ نُوحًا . قَاتِلًا هُذَا بُعَزِينَا عَنْ عَمَلِنَا وَتَعَبِ أَبْدِينَا مِنْ قِبَلِ " ٱلْأَرْضِ ٱلنَّبِي لَعَنَّهَا ٱلرَّبِّ \* وَعَاشَ لَآمَكَ ". بَعْدَهَا وَلَدَ دُوحًا خَهْسَ مِثَةً وَهَمْساً وَتُسْعِينَ ٣١ سَنَةً وَوَلَنَ بَنِينَ وَبَنَاتِ \* فَكَانَتُ كُلُّ أَبَّام لَامَكَ سَبْعَ مِنَةً وَسَبْعًا وَسَبْعِينَ سَنَةً وَمَاتَ

#### ُ تَکُوين ۽ ه ۽ ٢ ٪

٣٢ وَكَانَ نُوحٌ ٱبْنَ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ وَوَلَانَ نُوحٌ سَامًا وَحَامًا وَيَافَثَ

### ٱلْأَصْحَاحُ ٱلسَّادِسُ

ا وَحَدَثَ لَمُ الْبَاتُ النَّاسُ بَكُنُرُونَ عَلَى الْلَاشِ
ا وَوُلِدَ لَهُمْ بَنَاتُ \* أَنَّ أَبْنَاء الله رَأَوْا بَنَاتِ
النَّاسِ أَنَّهُنَّ حَسَنَاتٌ . فَاتَخَدُوا لِأَنْفُسِمْ
النَّاسِ أَنَّهُنَّ حَسَنَاتٌ . فَاتَخَدُوا لِأَنْفُسِمْ
النَّاسِ أَنَّهُنَّ حَسَنَاتٌ . فَاتَخَدُوا الْأَنْفُسِمْ
النَّاسِ أَنَّهُنَّ مَنَ كُلِّ مَا احْتَارُوا \* فَقَالَ الرَّبُ لَا يَدِينُ رُوحِي فِي الْأَنْسَانِ إِلَى الْأَبْدِ . لِزَيعَانِهِ يَدِينُ رُوحِي فِي الْأَنْسَانِ إِلَى الْأَبْدِ . لِزَيعَانِهِ هُوَ بَشَرْدِنَ وَتَكُونُ أَيَّامُهُ مَثَمَّةً وَعَشْرِينَ سَنَهً هُو مَنْ بَنَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلِكَ أَنْفُولُ اللّهِ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلِكَ أَنْفُولُ الله عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلِكَ أَنْفُولُ اللّهِ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلِكَ أَنْفُولُ اللّهِ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلْكَ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلِكَ أَنْفُولُ اللّهِ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلِكَ أَنْفُولُ اللّهِ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلِكَ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلِكَ أَنْفُولُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلَاكَ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلْكَاتِ اللّهِ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلْكُونُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ فَلْكُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ النَّاسِ فَاللّهُ عَلَى بَنَاتِ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَلَدُنَ لَهُمْ أُوْلَادًا . هُوُلَاء هُمُ لَلْجَبَابِرَدُ ٱلَّذِينَ يَنُ ٱلدَّهُرِ دُوُو ٱسْمِ وَرَأَى ٱلرَّبِّ أَنَّ سَرَّ ٱلْإِنْسَانِ قَدْ كَثُرَ فِي ٱلأَرْضِ . وَأَنَّ كُلَّ نَصَوْرِ أَفْكَارِ فَأَهِهِ إِنَّهَا هُوَ سُرِّيْوْ ٢ كُلَّ يَوْم \* فَحَرْنَ ٱلرَّبِّ أَنَّهُ عَمْلَ ٱلْإِنْسَانَ فِي الْأَرْضِ . وَنَأْشَفَ فِي قَلْدِهِ \* فَعَالَ ٱلرَّبِّ أَتَّكُو عَنْ وَجِهِ ٱلْأَرْضِ ٱلْأَنْسَانَ ٱلَّذِي خَلَفْتُهُ. ٱلْأَنْسَانَ مَعَ بَهَاتُمَ وَدُّنَّابَاتِ وَطُيُورِ ٱلسَّمَاء. ٨ لَأَنِّي حَزِيْتُ أَنِّي عَمِلْتُهُمْ \* وَأَمَّا نُوحٌ فَوَجَدَ مِنَّهُ فِي عَيْنِي ٱلرَّبِّ

٩ فَمْنَهُ مَوَالِيدُ نُوجٍ . كَانَ نُوحٌ رَجُلًا بَارًا كَامِلًا
 ١. فِي أُجْيَالِهِ . وَسَارَ نُوحٌ مَعَ ٱللهِ \* وَوَلَهَ نُوحٌ
 ١. ثَلْثَهَ بَنِينُ سَامًا وَحَامًا وَدَافَثَ \* وَفَسُدَتِ

١٢ ٱلْأَرْضُ أَمَامَ ٱللهِ وَآمَنَالَأَتَ ٱلْأَرْضُ ظُلْمًا ، وَرَأَى ٱللهُ ٱلْأَرْضَ إِفَادًا هِيَ قَنْ فَسُدَتْ . إِذْ كَانَ كُلِّ بَنِيْر مَنْ أَقْسَمَ طَرِيقَهُ عَلَى ٱلْأَرْض ٣٠ فَعَالَ ٱللَّهُ لِدُوحِ نِهَانَةُ كُلِّ بَشَرِ قَدْ أَثَتْ أَمَامِي . لِأَنَّ ٱلْأَرْضَ آمْنَكَلَّتْ ظُلْمًا مِنْهُمْ . فَهَا ١١٠ أَنَا مُهَاكُهُمْ مَعَ ٱلْأَرْضِ \* اصْنَعُ لَنَعْسِكَ فُلْكًا مِنْ خَسَبِ جُغْرِ. تَجْعَلُ ٱلْعُلْكَ مَسَاكِنَ. ١٥. وَتَطْلِيهِ مِنْ دَاخِلِ وَمِنْ خَارِجٍ بِٱلْفَارِ \* وَهُكَذَا تَصْنَعُهُ . ثَلْثَ مِنَهُ ذِرَاعِ بَكُونُ طُولُ ٱلْفُلْكِ وَخَمْسِينَ ذِرَاعًا عَرْضُهُ وَلَلْدِينَ ذِرَاعًا ٱرْتَعَاعُهُ ١١ \* وَنَصْنَعُ كُمًّا لِلْعُلْكِ وَتُكَمِّلُهُ إِلَى حَدّ ذَرَاعِ مِنْ فَوْقُ . وَتَضَعُ بَابَ ٱلْعُلْكِ فِي حَالَبِهِ . مَسَاكِنَ ١٧ سُفَلَيْةً وَمُتَوَسِّطَةً وَعُلُوبَةً تَجْعَلُهُ \* فَهَا أَنَا آتِ

#### نَکُوين ۴ ۴ ۴

بِطُوفَانِ ٱلْمَاءِ عَلَى ٱلأَرْضِ لأَهْلَكَ كُلَّ جَسَد فيه رُوحُ حَيْوةِ مِنْ تَحْتِ ٱلسَّمَاءِ . كُلُّ مَا فِي ١٨ ٱلْأَرْضُ بَهُوتُ \* وَلَكِنْ أَقْيمُ عَهْدي مَعَكَ. فَكَنَا خُلُ ٱلْقُلْكَ أَنْتَ وَبَنُوكَ وَأَمْرَأَتُكَ وَنسَاع ١٩ نَنيكَ مَعَكَ \* وَمَنْ كُلّ هَيِّ مِنْ كُلِّ دِي جَسِه ٱتَّنَيْنِ مِنْ كُلِّ تُدْخِلُ إِلَى ٱلْفُلْكِ . \* لَأَسْتَنْقَاتُهَا مَعَكَ . نَكُونُ ذَكَرًا وَأَنْثَى \* منَ ٱلطَّيُور كَأُجْنَاسِهَا وَمِنَ ٱلْبَهَاتِمِ كَأَجْنَاسِهَا وَمِنْ كُلَّ دَبَّابَاتِ ٱلْأَرْضِ كَأَحْنَاسِهَا . ٱثْنَدْنِ مِنْ كُلِّ ٢١ تُدْخِلُ إِلَيْكَ لِآسَتْبُمَاتُهَا \* وَأَنْتَ فَخُدُنْ لَنَفْسكَ مِنْ كُلِّ طَعَامٍ بُؤْكُلُ وَٱجْمَعْهُ عَنْدَكَ . ٣٢ فَيَكُونَ لَكَ وَلَهَا طَعَامًا \* فَفَعَلَ نُوحٌ حَسَبَ كُلُّ مَا أُمَرُهُ بِهِ ٱللَّهُ . فَكَنَا فَعَلَ

#### تَكُوين \* v ×

### اَلاَّتْ عَمَاحُ السَّادِيعُ

ا وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِنُومِ ٱدْخُلْ أَنْتَ وَجَمِيعُ نَيْتِكَ إِلَى ٱلْقُاكِ . لِأَيِّي إِبَّاكَ رَأَيْتُ بَارًّا لَدَيَّ في ٢ هٰدَا لَخِيلِ \* مِنْ جَمِيعِ ٱلْبَهَاتِمِ ٱلطَّاهِرَدِ نَأْخُذُ مَعَكَ سَنْعَةُ سَبْعَةً دَكَرًا وَأَنْتَى . وَمِنَ ٱلْبَهَالِم مُ ٱلَّتِي لَيْسَتْ بِطَاهِرَةِ ٱثْنَيْنِ دَكُرًا وَأَنْنَى . وَمَنْ طُيُورِ ٱلسَّمَاءَ أَيْصًا سَبْعَةً سَبْعَةُ دَكَرًا وَأَنْنَى. ا السَّتِبْنَاءِ نَسُلِ عَلَى وَجْهِ كُلِّ ٱلْأَرْضِ \* لَأَيِّ بَعْدَ سَبْعَةِ أُبَّامِ أَبْصًا أُمْطُرُ عَلَى ٱلْأَرْضَ أُرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبِعِبِنَ لَبُلَهُ . وَأَصْعُو عَنْ وَهُهُ ٱلْأَرْضِ ه كُلَّ قَاتِم عَمِلْتُهُ \* فَفَعَلَ نُوحٌ حَسَبَ كُلِّ مَا أُمْرَةُ بِهُ ٱلرَّبُّ

٢ وَلَمَّا كَانَ دُوحٌ آبَّنَ سِنِّ مِلَةِ سَنَةٍ صَارَ طُوفَانُ اللَّهَاء عَلَى ٱلْأَرْضِ \* فَنَخَلَ دُوحٌ وَبَدُولُا وَآسُرَأَتُهُ وَنِسَاء بَنِيهِ مَعَمُ إِنِّي الْعُلَّكِ مِنْ وَجِّهِ مِيَام ٨ ٱلطَّاوَفَان \* وَمِنَ ٱلْدَهَاتِمِ ٱلطَّاهِرَذِ وَٱلْدَهَاتِمِ ٱلَّذِي ليَّسَتْ بطَاهِرَةِ وَمِنَ ٱلطُّدُورِ وَذُلِّ مَا يَدِبُّ ا عَلَى ٱلْأَرْضِ \* دَخَلَ ٱثْنَانِ ٱثْنَانِ إِلَى نُوحِ إِلَى ٱنْئُلْك ذَكَرًا وَأَنْثَى . كَمَا أَمَرَ ٱللَّهُ نُوحًا ١٠ وَحَدَدَتَ بَعْدَ ٱلسَّنْعَةَ ٱلأَبَّامِ أَنَّ مِيَادَ ٱلطَّوفَانِ ١١ صَارَتْ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* في سَنَة سِتِ مِثَة مِنْ حَيْوَةِ نُوحٍ فِي ٱلنَّهُمْرِ ٱلدَّانِي فِي ٱلْيُوْمِ ٱلسَّابِعَ عَسَرَ مِنَ ٱلشَّهُو فِي ذَٰلِكَ ٱلنَّيْوَمِ ٱنْفَجَرَتَ كُلَّ يَنَاسِعِ ٱلْعَمْرِ ٱلْعَظِيمِ وَٱنْفَتَحَتْ طَاقَاتُ ٱلسَّمَاء ١٢ \* وَكَانَ ٱللَّهُ عُلَى ٱلْأَرْضِ أَرْبُعِينَ بَوْمًا وَأَرْبَعِينَ ١٣ لَنْلَهُ \* فِي ذُلِكَ ٱلْيَوْمِ عَيْنِهِ دَحَلَ نُوتْ وَسَامٌ وَكَامٌ وَيَافَتُ بَنُو نُوحٍ وَآمْرَأُهُ نُوحٍ وَثَالَتُ نِسَاء ١١٠ بَنِيدِ مَعَهُمْ إِلَى ٱلْقُلْكَ ، هُمْ وَكُلُّ ٱلْوُحُوسَ كَأَجْنَاسَهَا وَكُلُّ ٱلْبَهَائِمِ كَأَجْنَاسِهَا وَكُلُّ ٱلدَّبَّابَاتِ ٱلَّتِي تَدبُّ عَلَى ٱلْأَرْضِ كَأَجْذَاسِهَا وَكُلُّ ٱلطَّابُورِ ه ا كَأَخْنَاسَهَا كُلُّ عُصْفُورِ كُلُّ ذِي جَنَاج \* وَدَحَلَتْ الَى نُوحِ إِلَى ٱلْقُالَتِ ٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ مِنْ كُلّ ١٦ حَسَنِ فَيْهُ رُوحُ حَلْمِوتِ \* وَٱلدَّاخِلَاتُ دَخَلَتْ ذَكَرًا وَأَنْثَى مِنْ كُلِّ ذِي حَسَد كُمَّا أُمَّرَهُ ٱلله . وَأَغْلَقَ ٱلرَّبِّ عَلَيْهِ ١٧ وَكَانَ ٱلطَّوفَانُ أَرْنَعِينَ يَوْمًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. وَتَكَاثَرَت ٱلْمَدَادُ وَرَفَعَت ٱلْفُلْكَ . فَٱرْتَفَعَ عَن

١٨ ٱلْأَرْضِ ، وَتَعَاظَمَتِ ٱلْأَيَادُ وَتَكَانَرَتْ حِدًّا

#### تَكُوبِن \* ٧ \*

عَلَى ٱلْأَرْضِ . فَكَانَ ٱلْقُلْكُ يَسيرُ عَلَى وَجْهُ ١٩ ٱلْمِيَاة \* وَنَعَاظَمَت ٱلْمِيَاهُ كَنيرًا حِدًّا عَلَى ٱلْأَرْضَ . فَتَعَطَّتْ جَمِيعُ لَلْجَبَالِ ٱلشَّاصِخَةِ . ٢ ٱلَّذِي تَحْتَ كُلِّ ٱلسَّهَاء \* خَمْسَ عَشْرَهُ ذَرَاعًا فِي ٱلْأَرْنَفَاعِ تَعَاظَهَتِ ٱلْمِيَاهُ . فَنَعَطَّت ٱلْجَبَالُ ٢١ \* فَهَاتَ كُلُّ ذي جَسَد كَانَ يدبُّ عَلَى ٱلْأَرْصِ . مِنَ ٱلطَّيُورِ وَٱلْبَهَاتِمِ وَٱلْوُحُوسُ وَكُلِّ ٱلزَّحَافَاتِ ٱلَّتِي كَانَتْ نَزْحَفُ عَلَى ٱلْأَرْصِ ٣٢ وُجَمِيعُ ٱلنَّاسِ ، كُلُّ مَا فِي أَنَّفِهِ نَسَمَتُهُ رُوحٍ ٣٣ حَيْون مِنْ كُلِّ مَا فِي ٱلْبَابِسَة مَاكَ × فَمَحَا ٱللَّهُ كُلَّ قَالِمٍ كَانَ عَلَى وَجْهَ ٱلَّارْضِ . ٱلنَّاسَ وَٱلْدَيَاتُم وَٱلدَّبَابَات وَطُيُورَ ٱلسَّمَاء . فَأَنْمَدَتْ مِنَ ٱلْأَرْضِ . وَتَبَعَّى نُوعٌ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ في

#### تَكُوين \* ٧ \* ^ \*

٢٠ ٱلْفُلْكِ فَعَطْ \* وَتَعَاظَمَتِ ٱلْمِيَالُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِثَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا

### ٱلْأَصْحَامُ ٱلنَّامِنُ

ا تُمَّ ذَكَرَ اللهُ نُوحًا وَكُلَّ الْوُحوشِ وَكُلَّ الْبَهَاتِمِ النَّي مَعَهُ فِي الْقُلْثِ . وَأَجَازَ اللهُ رِيعًا عَلَى اللهِ مَعَهُ فِي الْقُلْثِ . وَأَجَازَ اللهُ رِيعًا عَلَى الْأَرْضِ فَهَدَأَيْتِ الْمَيَاهُ . وَأَمْتَذَعَ الْمَطُرُ مِنَ الْغَمْرِ وَطَاقَاتُ السَّمَاء . فَأَمْتَذَعَ الْمُطُرُ مِن اللَّمْ وَطَاقَاتُ السَّمَاء . فَأَمْتَذَعَ الْمُطُرُ مِن اللَّمْ وَطَاقَاتُ السَّمَاء . فَأَمْتَذَعَ الْمُطُرُ مِن اللَّمْ وَعَلَى مُثَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا نَقَصَت مُتَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا نَقَصَت مُتَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا نَقَصَت عَمْرَ مِنَ الشَّهْرِ عَلَى حِمَالِ عَلَى حَمَالِ النَّهُ وَلَمْ اللهُ فَي الشَّهْرِ عَلَى حِمَالِ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى حِمَالِ مَن الشَّهْرِ عَلَى حِمَالِ مَ اللهُ وَلَا مُنَافِع الْمُيَاهُ تَذَعُصُ فَقَالُ مُ السَّادِع فِي الشَّهْرِ عَلَى حِمَالِ مَا اللهُ وَلَا اللهُ مَا وَاللَّهُ فَي الشَّهْرِ عَلَى حِمَالِ مَا اللهُ وَلَا اللهُ مَا وَاللّهِ عَلَى مُنَافِع الْمُيَاهُ تَذَعُصُ فَقَالَ مُنَوالِكًا مُنَافِع اللّهِ الْمُيَاهُ تَذَعُصُ فَرَالَطُ مَ وَكَانِتِ الْمُيَاهُ تَذَعُصُ فَيْ فَالْمَا مُتَوَالِيًا فَي السَّالِي عَلَى مُثَوالِيًا وَالْمَالَ مُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

#### تَكُوبِن \* ^ \*

الَى ٱلنَّمْ وَٱلْعَاشِرِ. وَفِي ٱلْعَاشِرِ فِي أُوَّلِ ٱلسَّهْرِ ظَهَرَتْ رُوسُ لَلْجُبَال ٢ وَحَدَثَ مِنْ بَعْدِ أَرْنَعِينَ يَوْمًا أَنَّ نُوحًا فَتَحَ طَاقَةَ ٱلْقُلْكَ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ عَمِلَهَا وَأَرْسَلَ الْغُرَابَ \* فَخَرَبَ مُتَرَدُدًا حَتَى نَشَفِتِ ٱلْمِيَاةُ ٨ عَن ٱلْأَرْضِ \* ثُمَّ أَرْسَلَ لَكُهَامُةً مَنْ عَذْده لَيْرَى هِلْ قَأْتِ ٱلْمِيَاهُ عَنْ وَجَّه ٱلْأَرْضَ ٩ \* فَلَمْ تَحِدِ لَكُمَامَةُ مَقَوًّا لرجْلها . فَرَجَعَتْ الدِّهُ إِلَى ٱلثُّلُك . لِأَنَّ مِيَاهًا كَادَتْ عَلَى وَجْهِ كُلَّ ٱلْأَرْضِ . فَمَدَّ بَدَهُ وَأَخَذَهَا وَأَدْخَلَهَا عَذْدَهُ ١٠ الِّي ٱلْقُلْكَ م فِلَهِثِ أَنْضًا سَبْعَةَ أَيَّام أَخَرَ وَعَادَ ١١ فَأَرْسَلَ لَكُمَامَةً مِنَ الْقُلْكِ \* فَأَتَنُ الَّيْهِ لْكُمَامَةُ عِنْدَ ٱلْمُسَاءِ وَإِذَا وَرَقَهُ زِنْدُنِ مَضَرَاء

#### تَكُوين \* ^ \*

فِي فَمِهَا . فَعَلَم نُوح أَنَّ ٱلْمِيَادَ قَدْ قَلَّتْ عَنِ ١٢ ٱلْأَرْضِ ﴿ فَلَبِتَ أَيْضًا سَبْعَهُ أَيَّامٍ أُخَرَ وَأَرْسَلَ ٱلْذَهَامَةَ فَلَمْ نَعُدْ تَرْجِعُ إِلَنْهِ أَيْضًا

السَّهْرِ الْأَوْلِ فِي السَّدَة الْوَاحِدَة وَالسِّنِ مِدَّة فِي السَّهْرِ الْقَالِ فَي السَّدَة الْوَاحِدَة وَالسِّنِ مِدَّة فِي السَّهْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْعُلْكِ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَكُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِقُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَالْمُولِي الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ اللْمُعُلِي اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ اللْمُولِ فَالْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ فَالْمُولُولُولُولِلْمُ اللْمُؤْمِ فَا اللَّه

ا وَكُلَّمَ ٱللهُ نُوحًا قَائِلاً \* ٱخْرُجْ مِنَ ٱلْفُلْكِ أَنْتَ الْفُلْكِ أَنْتَ الْفُلْكِ أَنْتَ الْفُلْكِ أَنْتَ اللهُ الْفَلْكِ أَنْتَ اللهُ الل

#### ىگوبن × ^ ×

عَلَى ٱلأَرْضِ أَخْرِجْهَا مَعَكَ وَلِتَذَوَالَدُ فِي ٱلأَرْضِ الْمَرْخِ اللَّرْضِ الْمَرْخِ الْمُوْفِ اللَّرْضِ الْمَ فَحَدَجَ دُوحْ اللَّرْضِ اللَّهُ وَلَصَّالًا بَنيهِ مَعَهُ \* وَكُلَّ الطَّيُورِ كُلَّ الطَّيُورِ كُلَّ الطَّيُورِ كُلَّ الطَّيُورِ كُلَّ مَا يَدِبُ عَلَى ٱلأَرْضِ كَأَنْوَاعِهَا خَرَجَتْ مِنَ مَا يَدِبُ عَلَى ٱلأَرْضِ كَأَنْوَاعِهَا خَرَجَتْ مِنَ اللَّهُ الطَّيْدِ عَلَى اللَّرْضِ كَأَنْوَاعِهَا خَرَجَتْ مِنَ اللَّهُ الطَّيْدِ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ الللْمُولِقُ اللْمُولِقُ اللْمُولِقُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُولِي اللْمُلْمُ اللْمُولِقُ اللْمُلْمُ اللْمُولِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُو

رَا وَبَهَى نُوحَ مَدَعَما لِلَّرِبِ . وَأَحَدَ مِنْ كُلِّ الطَّاهِرَةِ الطَّاهِرَةِ الطَّاهِرَةِ الطَّاهِرَةِ الطَّاهِرَةِ النَّبَ الْمَدْمَجِ \* فَتَنَسَّمَ الرَّبُ الْمَدْمَجِ \* فَتَنَسَّمَ الرَّبُ الْمَدْمَجِ \* فَتَنَسَّمَ الرَّبُ الْمَدْمَجِ \* فَتَنَسَّمَ الرَّبُ الْمَدْمَ اللَّهُ لَا أَعُودُ الْمَدَّةُ الْمُرْضَ أَيْضًا مِنْ الْجَلِ الْإِنْسَانِ الْمَنَّ الْمَدَّ مَدَادَتَهُ . وَقَالَ الرَّبُ فِي قَلْبَهُ لَا أَعُودُ الْمَنْ الْمَلْ الْمُنْسَانِ الْمَنْ لَمَنْ مُدَّدُ حَمَادَتَهُ . وَلَا أَعُودُ الْمِنْ الْمَرْدِرُ مُدَدُ حَمَا فَعَلْتُ \* مُدَّةُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### نَكُوي*ن × ^ × ٩ ×*

ڪُلِّ اَيَّمِ ٱلْأَرْضِ زَرَعٌ وَحَصَادٌ وَبَرَدٌ وَحَرُّ وَكَيْلُ لَا نَزَالُ

# ٱلْأُصْحَاحُ ٱلنَّاسِعُ

ا وَبَارَكَ ٱللَّهُ نُوحًا وَبَذيه وَقَالَ لَهُمْ أَنْمِرُوا مُ وَأَكُنُرُوا وَآمَلَاُوا ۚ ٱلْأَرْضَ ﴿ وَلَتَكُنْ خَسَيَتُكُمْ وَرَهْبَدُكُمْ عَلَى كُلِّ حَيَوَانَاتِ ٱلْأَرْضِ وَكُلِّ طُبُورِ ٱلسَّمَاهِ . مَعَ كُلُّ مَا دَيْتِ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُلِّ أَسْمَاكِ ٱلبَّصْرِ قَنْ دُفِعَتْ إِلَى الْيُدِيْكُمْ ٣ ، كُلُّ دَابَة حَيَّة تَكُون لَكُمْ طَعَامًا . كَالْعُنْب ٩ ٱللَّذْعَسِ دَفَعْتُ إِلَيْكُمُ لَلْجَمِيعَ ، غَيْرَ أَنَّ لَحُمَّا ه تعدانه دمه لا نَأْكُلُوهُ ، وَأَطْلُبُ أَنَا دَعَكُمْ لَا نَأْكُلُوهُ ، وَأَطْلُبُ أَنَا دَعَكُمْ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَمِنْ نَهِ ٱلْاِنسَانِ أَطْلُتُ نَعْسَ ٱلْأَنْسَانِ . مِنْ ا يَد ٱلْأَنْسَانِ أَخِيم اللَّهُ مَا اللَّهُ مَم ٱلْأَنْسَانِ بِٱلْإِنْسَانِ يُسْفَكُ دَمُهُ . لَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَى صُورَتُه عَمِلَ ٱلْأَنْسَانَ \* فَأَتَمِرُوا أَنْتُمْ وَٱكْتُرُوا وَتَوَالَدُوا في ٱلْأَرْضِ وَنَكَانَرُوا فَبِهَا ٩- ٩ وَكَلَّمُ ٱللَّهُ نُوحًا وَبَنبه مَعَهُ قَائلًا \* وَهَا أَنَا مُقبمٌ ميذَاقي مَعَكُم وَمَعَ نَسَاكُمْ مِنْ بَعَدِكُم ١٠ \* وَمَعْ كُلِّ ذَوَاتِ ٱلْأَنْفُسِ لَكَنَّهُ ٱلَّذِي مَعَكُمُ. ٱلطُّيُورِ وَٱلنَّهَائِمِ وَكُلَّ وُهُوشِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي مَعَكُمْ مِنْ جَمِيعِ لَلْخَارِجِينَ مِنَ ٱلْقُلْكَ حَتَّى ١١ كُلُّ حَيْوَانِ ٱلْأَرْضِ \* أَقِيمُ مِينَاقِي مَعَكُمْ فَلَا يَنْفَرِضُ كُلُّ ذِي جَسَد أَيْضًا بِهِيَاهِ ٱلطُّوفَانِ. ١٢ وَلاَ يَكُونُ أَبْضًا طُوفَانَ لِيُخْرِبَ ٱلْأَرْضَ \* وَعَالَ

ر م ا

ٱلله هُذه عَلَامَةُ ٱلمبدَّاقِ ٱلَّذِي أَنَا وَاضعُهُ بَنِي وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ كُلِّ دَوَاتِ ٱلْأَنْفُسِ لَلْمَدَّةِ ١٣ ٱلَّذِي مَعَكُمْ إِلَى أَجْبَالِ ٱلِدَّهْرِ: وَضَعْتُ فَوْسِي مِي ٱلسَّحَابِ فَتُكُونُ عَلامَةَ ميذَاقِ بَيْنِي وَبَيْنَ ١٤ ٱلأَرْض \* فَيكُونُ مَنَّى أَنْشُرُ سَحَابًا عَلَى ٱلأَرْضِ ه ا وَتَظَهَّرَ ٱلْفَوْسُ فِي ٱلسَّمَابِ \* أَنِّي أَذْكُرُ مِبنَاقِي ٱلَّذِي نَبْي وَبَينَكُمْ وَبَيْنَ كُلِّ نَفْسِ حَيَّة في كُلِّ جَسَدٍ . فَلَا تَكُونُ أَنْضًا ٱلْمِيَاهُ طُوفَانًا ١١ لِنَّرْبِلُكَ كُلَّ فِي جَسَدٍ ﴿ فَهَنَيْ كَانَتُ ٱلْقَوْسُ في ٱلسَّحَابِ ٱبْصِرْهَا لأَدْكُرَ مِيتَامًا أَبَدَّبًا دَيْنَ ٱلله وَيَبْنَ كُلِّ يَعْسِ حَيَّة فِي كُلِّ جَسَب عَلَى ١٧ ٱلْأَرْضِ \* وَفَالَ ٱللَّهُ لِنُوحِ هَٰنَهُ عَلَامَهُ ٱلْمِبِذَاقِ

# مَـکُوبن \* ۹ × ·

الَّذِي أَنَا أَقَهْنُهُ بَيْنِي وَبَيْنَ كُلِّ ذِي جَسَدٍ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى الْأَرْضِ

١٨ وَكَانَ بَنُو نُوحِ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ ٱلْقُلْكِ
 سَامًا وَحَامًا وَيَافَتَ . وَحَامٌ هُوَ أَبُو كَنْعَانَ
 ١٩ \* هُولُاء ٱلثَّلْتَةُ هُمْ بَنُو نُوحٍ . وَمِنْ هُولُاء

تَنبَعْبَتْ كُلُّ ٱلْأَرْضِ

إَمْ وَابْنَدَا أُنُوحَ بُكُونَ فَلَاحًا وَعُرَسَ كَرْمًا \* وَسَرِبَ ٢١ مِنَ الْكُهْرِ فَسَكَرَ وَتَعَرَّى دَاخِلَ خِنَائِمَ \* فَأَنْصَرَ ٢١ مِنَ الْكُهْرِ فَسَكَرَ وَتَعَرَّى دَاخِلَ خِنَائِمَ \* فَأَنْصَرَ دَا مُنَافِهُ مَا رَجًا حَامَ اللهِ كَدْعَانَ عَوْرَدَ أَبِيمَ وَأَخْبَرَ أُخُونَهُ خَارِجًا حَامَ اللهِ عَوْرَدَ أَبِيمِهَا مَا مُ مَنْ اللهِ الْوَرَاءِ وَسَتَرَا عَوْرَدَ أَبِيهِمَا وَمَشَيَا اللَّي الْوَرَاء وَسَتَرَا عَوْرَدَ أَبِيهِمَا وَمَشَيَا اللَّي الْوَرَاء وَسَتَرَا عَوْرَدَ أَبِيهِمَا وَوَجُهَاهُمَا اللَّي الْوَرَاء فَلَمْ يُنْصِرًا عَوْرَدَ أَبِيهِمَا وَمُشَيّا اللَّي الْوَرَاء وَسَتَرَا عَوْرَدَ أَبِيهِمَا وَمَشَيَا اللَّي الْوَرَاء فَلَمْ يُنْصِرًا عَوْرَدَ أَبِيهِمَا وَمُشَيَّا اللَّي الْوَرَاء فَلَمْ يُنْصِرًا عَوْرَدَ أَبِيهِمَا وَمُعَلَى الْوَرَاء فَلَمْ يُنْصِرًا عَوْرَدَ أَبِيهِمَا وَمُشَيّا اللَّي الْوَرَاء فَلَمْ يُنْصِرًا عَوْرَدَ أَبِيهِمَا وَمُشَيّا اللَّي الْوَرَاء فَلَمْ يُنْصِرًا عَوْرَدَ أَبِيهِمَا وَمُشَيّا اللَّهُ الْوَرَاء فَلَمْ يُنْصِرًا عَوْرَدَ أَبِيهِمَا وَمُشَيّا اللَّي الْوَرَاء فَلَمْ يُنْصِرًا عَوْرَدَ أَنِيهِمَا وَمُعَلَّى مُنْ خَمْرِه عَلَم مَا فَعَلَى مَا فَعَلَى مَا فَعَلَى مَا فَعَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

#### تَکُودن \* ۹ \* ۱۰ \*

٢٩ سَنَدُ \* فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامٍ نُوحٍ تِسْعَ مِثَةً وَخَمْسِينَ سَنَةً وَمَاتَ

## ٱلْأَضْحَالُحُ ٱلْعَاشِرُ

ا وَلْهِ هِ مَوَالِيدُ بَنِي نُومٍ . سَامٌ وَحَامٌ وَيَافَثُ . مَ وَوُلِدَ لَهُمْ دَنُونَ بَعْدَ الطُّوفَانِ \* بَنُو يَافَتَ مُومَرُ وَمَا هُونُ وَيَاوَانُ وَتُوبَالُ وَمَاشَكُ مُومَرُ وَمَا هُونُ وَمَادَاي وَيَاوَانُ وَتُوبَالُ وَمَاشَكُ مُومَرُ وَمَا هُونُ وَمَادَايِ وَيَاوَانُ وَتَاوَانُ وَتَعَاشَكُ

٣ وَتَيْرَاسُ \* وَبَنُو جُومَرَ أَسْكَمَازُ وَرِبْفَاثُ وَتُوجَرْمَهُ ع وَبَذُو بَاوَانَ أَليشَةُ وَتَرْشِيشُ وَكِنَّيمُ وَكِنِّيمُ ه \* من هُولًا تَعَرَّقَتُ جَرَائِرُ ٱلْأُمَمِ بِأَرَاضِدِهِمْ كُلُّ انْسَان كَلْسَانِه حَسَبَ قَبَاتِاهُمْ بِأُمَهِمْمُ ٢.٧ وَبَنُو حَامِ كُوشُ وَمِصْرَابِيمُ وَفُوطُ وَكَنْعَانُ \* وَبَذُو كُوشَ سَبَا وَحَوبَلَهُ وَسَنْتَةُ وَرَعْمَهُ وَسَنْتَكُ . ` مُوَبَنُو رَعْمَةَ سَبَا وَدَدَان \* وَكُوشُ وَلَكَ نِهْرُودَ ٩ ٱلَّذِي ٱبْنَدَأَ بَكُونُ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ \* ٱنَّدَى كَانَ وَجَبَّارَ صَدِّد أَمَامَ ٱلرَّبِّ . لَذُلكَ بُقَالُ ١٠ كَنِهُرُودَ حَبَّارُ صَيْدِ أُمَّامَ ٱلرَّبِّ \* وَكَانَ ٱبْدَدَاءُ مَمْلَكَته بَادِلَ وَأَرَكَ وَأَكَ وَأَكَدُهُ وَكَلْنَةَ فِي أَرْض ١١ شِنْعَارَ \* مِنْ نِنْكَ ٱلْأَرْضِ خَرَجَ أَشُورُ وَبَنِّي ١٢ نينتوي وَرُخُوبُوتَ عَيْرَ وَكَالَحَ \* وَرَسَنَ بَيْنَ

#### تَکُودِن \* ١٠ ٠

١٢ بِينَوَى وَكَالَحَ . هِيَ ٱلْمُدِينَةُ ٱلْكَدِيرَةُ \* وَمَصَرَاهُمُ وَلَكَ لُودِيمَ وَعَنَامِيمَ وَلَهَابِيمَ وَنَفْتُوحِيمَ ١٤ \* وَقَدْرُ وسيمَ وَكُسْلُوحِيمَ • ٱلَّذِينَ خَرَجَ مَذَّهُمْ ه ا فلشديمُ وَكَفْدُورِبُم ﴿ وَكَنْعَانُ وَلَدَ صِدِدُونَ ١١ بِكُرُدُ وَجِنًّا وَٱلْمَدُوسِيُّ وَٱلْأُمُورِيُّ وَٱلْجُرْجَاسِيُّ اللهُ وَلَكُونِي أَوْالْعَرْقِي وَالسِّبِنِي \* وَالْارْوَادِيّ وَٱلصَّمَارِيُّ وَلَلْمَانِيُّ . وَبَعْدَ دلكَ تَعَرَّقَتْ ١٩ قَدَاتِلُ ٱلْكَنْعَانِي \* وَكَانَتْ تُعُومُ ٱلْكَنْعَانِي من صِيدُونَ حِينَمَا نَجِي يَحُو حَرَارَ الِّي عَزَّةَ وَحِينَمَا كَتِي نَحُو سَدُومَ وَعَمُورَهُ وَأَدْمَةً ٢٠ وَصَدُودِيمَ إِلَى لَاشَعَ \* هُولًا ﴿ بَدُو حَامٍ حَسَبَ قَدَاللهُم كَأَنْسَتَهُم بِأَرَاضِبِهُم وَأُمْمِهُمْ ٢١ وَسَامٌ أَبُوكُلٌ نَنِي عَابَرَ أَخُو بَافَتُ ٱلْكَبِيرِ وُلِكَ

٢٢ لَهُ أَيْصًا بَدُونَ \* بَنُو سَامِ عَيلًامُ وَأَشُورُ وَأَرْفَكُمُشَادُ ٢٣ وَلُودُ وَأَرَامُ \* وَبَدُو أَرَامَ عُوصُ وَحُولُ وَجَالَرُ ٢٤ وَمَاشُ \* وَأَرْفَكْ سَادُ وَلَنَ شَالَحَ وَشَالَتُم وَلَانَ ٢٥ عَابَرَ \* وَلَعَابِرَ وُلِنَهُ ٱنْبَنَانِ . ٱشْمُ ٱلْوَاحِدِ فَالَّحُ لِأَنَّ فِي أَيَّامِهِ قُسَمَتَ ٱلْأَرْضُ. وَٱسْمُ أَخِيهِ يَفْطَانَ ٢٦ \* وَيَقْطَانُ وَلَدَ أَلْهُودَادَ وَسَالَفَ وَهَضَرْمَوْتَ ٢٩ وَأَبِيهَا بِلَ وَشَبَا \* وَأَوْفِيرَ وَحَوْبِلَةً وَيُوبَابَ . . ٣ جَمِيعُ هُولُاهِ بَنُو يَقْطَانَ \* وَكَانَ مَسْكَنُهُمْ مِنْ مِبِسًا حِينَهَا كَجِيٍّ نَحْوَ سَفَارَ حَبَلِ ٱلْمَشْرِق ٣١ \* هُوِّلَاء بَنُو سَامٍ حَسَبَ قَبَائِلُهُمْ كَالْسِنَدُمُ بأراضيهم حست أممهم ٣٢ \* هُولًا \* فَمَالُلُ بَيِي نُوحٍ حَمَابَ مَوالدِيهِم

# نَكُوبِن \* ١١ \*

بِأُمْمِهِمْ . وَمِنْ هُولَاءِ تَلَرَّقَتِ ٱللَّهُمُ فِي ٱلْرُضِ بَعْدَ ٱللَّهُمُ فِي ٱلْرُضِ بَعْدَ ٱلطَّوفَانِ

# ٱلْأَصْعَالُمُ ٱلْحَادِي عَسَرَ

ا وَكَانَتِ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا لِسَانًا وَاحِدًا وَلَعَمَّ وَاحِدَةً ٢ ، وَحَدَثَ فِي ٱرْتَحَالِهِمْ شَرْقًا أَنَّهُمْ وَجَدُوا ٣ بُفْعَةً فِي أَرْضِ شَنْعَارَ وَسَكَدُوا هُنَاكَ لَا وَقَالَ نَعْضُهُمْ لَنَعْضِ هَائمٌ نَصْنَعُ لِنَنَّا وَنَشْوِيهِ شَيًّا. فَكَانَ لَهُمُ ٱللَّهِ مُكَانَ لَكُجُر وَكَانَ لَهُمُ لَلْحُمْرِ ا مَكَانَ ٱلطِّينِ \* وَقَالُوا هَامَّ نَبْنِ لأَنْفُسنَا مَدينَهُ وَبُرْجَا رَأْسُهُ بَالسَّهَاء . وَنَصْنَعُ لَأَنْفُسنَا أَسُهَا ه لتَلَّا نَنَبَدَّدَ عَلَى وَجْهِ كُلِّ ٱلأَرْضِ \* فَنَزَلَ ٱلرَّبُ لِيَدْظُرَ ٱلْهَدِينَةَ وَٱلنَّرِجَ ٱللَّذَيْنِ كَانَ بَنُو

٢ آدَمَ يَبْنُونَهُمَا × وَقَالَ ٱلرَّبُّ هُوَذَا سَعْبُ وَاحِدٌ وَلِسَانٌ وَاحِدٌ لَجَمِيعِهُمْ وَهُدَا ٱبْتِدَاوُهُمْ بِٱلْعَمَلِ. وَٱلْآنَ لِا يَهْتَدُعُ عَلَيْهِمْ كُلِّ مَا يَذُوُونَ أَنْ بَغْمَاوُدُ \* هَائمٌ نَنْزُلِ وَذُبَلَدِلْ هُمَاكُ لِسَانَهُمْ ٨ حَتَّى لَا يَسْمَعَ بَعْصُمْمُ لِسَانَ بَعْضِ \* فَبَدَّدُهُمْ ٱلرَّبُ مِنْ هُنَاكَ عَلَى وَجْهُ كُلِّ ٱلْأُرْضِ. ٩ فَكِفُوا عَنْ بُنْيَانِ ٱلْمَدينَة \* لَدُلَكَ دُعِيَ ٱسْمُهَا بَابِلَ . لِأَنَّ ٱلرَّبُّ هُنَاكَ أَبَلْكَ لَسَانَ كُلِّ ٱلْأَرْضِ . وَمِنْ هُمَاكَ بَدَّدَهُمُ ٱلرَّبُّ عَلَى وَجْهُ كُلُّ ٱلْأَرْض

ا هُذه مَوالدُ سَام ، لَهَا كَانَ سَامٌ أَبْنَ مِتَة سَنَةٌ وَلَدَ أَرْفَكْسَادَ بَعْدَ الطَّوفانِ بِسَنَنَيْنَ
 الله وَعَاشَ سَامٌ بَعْدَهَا وَلَدَ أَرْفَكَسَادَ خَمْسَ

١٢ مِكَةَ سَنَةَ وَوَلَكَ بَنينَ وَبَدَات \* وَعَاشَ أَرْفَكُسَادُ ١٣ خَمْسًا وَثَلْنِينَ سَنَةً وَوَلَدَ شَالَحَ \* وَعَاشَ أَرْفَكُشَادُ بَعْدَمَا وَلَدَ شَالَحَ أَرْبَعَ مِثَةً وَثَانَ ١٢ سيدِنَ وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتِ \* وَعَاسَ شَالَحُ اللهُ عَالَمَ مَالَكُم اللهُ مَالَكُم اللهُ ال وَلَدَ عَابِرَ أَرْبَعَ مِنْةً وَتَلْتُ سِنِينَ وَوَلَّدَ بَنِينَ ١٦ وَبَنَات \* وَعَاشَ عَادُرُ أَرْبَعًا وَنَلْدِينَ سَنَةً وَوَلَكَ ١٧ فَالَيْمِ \* وَعَاشَ عَابِرُ بَعْدَمَا وَلَدَ فَالَيْمِ أَرْبَعَ مِدَّة ١٨ وَنَلْتِينَ سَنَةً وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ﴿ وَعَاشَ ١٩ فَالَيْمِ نَلْدِينَ سَنَةً وَوَلَكَ رَعُو \* وَعَاسَ فَالَجْمِ بَعْدَمَا وَلَدَ رَعُوَ مِنْنَيْنِ وَتُسْعَ سنينَ وَوَلَّدَ ٢٠ بَنِينَ وَبَنَات \* وَعَاشَ رَعُو ٱنْنَنَيْن وَثَلْدِنَ ٢١ سَنَةً وَوَلَدَ سَرُوجَ \* وَعَاشَ رَعُو بَعْدَمَا وَلَدَ

## تَكُودِن 11 \*

سُرُوبَجَ مِثَنَيْنِ وَسَبْعَ سنينَ وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَات ٢٢ \* وَعَاشَ سَرُوجُ نَلْدَينَ سَنَةً وَوَلَكَ نَاهُورَ ٣٣ \* وَعَاشَ سَرُوجُ بَعْدَمَا وَلَدَ نَاحُورَ مِثَنَيْ سَنَة ٢٠ وَوَلَكَ بَنبنَ وَبَنَات \* وَعَاشَ نَاحُورُ تَسْعًا ٢٥ وَعَشْرِينَ سَنَةً وَوَلَكَ تَارَحَ • وَعَاشَ نَاحُورُ بَعْدَمَا وَلَدَ تَارَحَ مِثْمُ وَنِسْعَ عَشْرَدَ سَنَةً وَوَلَدَ ٢٢ بَنْدِنَ وَنَذَاتِ \* وَمَانَى تَارَحُ سَنْمِعِينَ سَنَهُ وَوَلَكَ أُبْرَامَ وَدَاكُمُورَ وَهَارَانَ ٢٧ وَهٰذِهِ • مَوَالِيدُ تَارَجُ ؞ وَلَكَ نَارَجُ أَبْرَامَ وَنَا حُورَ ٢٨ وَهَارَانَ . وَوَلَدَ هَارَانُ لُوطًا ، وَمَاتَ هَارَانُ قَمْلَ تَارَحَ أُبِيهِ فِي أُرْضِ مِيلَادِهِ فِي أُورِ

٢٩ ٱلْكِلْدَانِيِينَ \* وَآتَكُنَ أَبْرَامُ وَنَاهُورُ لِأَنْفُسِهِمَا الْمُورُ لِأَنْفُسِهِمَا الْمُؤْدِدُ أَبْرَامُ سَارَايُ وَآسَمُ آمْرَأُذُ الْمُؤَلِّدُ مُسَارًايُ وَآسَمُ آمْرَأُذُ

نَاحُورَ مِلْكَةُ بِنْتُ هَارَانَ أَبِي مِلْكَهُ وَأَبِي يَسْكَةً

﴿ وَكَانَتُ سَارَايُ عَاقِرًا لَيْسَ لَهَا وَلَدُ ﴿ وَأَخَذَ لَيْسَ لَهَا وَلَدُ ﴿ وَأَخَذَ لَيْسَ لَهَا وَلَدُ ﴿ وَأَخَذَ لَنَاهُ أَبْرَامَ آبَنِهِ فَارَانَ آبَنَ آبَنِهِ وَلُوطًا بْنَ هَارَانَ آبَنَ آبَنِهِ وَسَارَايَ كَنْتَهُ آمَرًأَهُ أَبْرَامَ آبَنِهِ . فَعَرَجُوا مَعًا مِنْ أُورِ ٱلْكَلْدَانِيْنَ لِيَدْهَبُوا الْيَ أَرْضِ كَنْعَانَ . مِنْ أُورِ ٱلْكَلْدَانِيْنَ لِيَدْهَبُوا الْيَ أَرْضِ كَنْعَانَ . مِنْ أُورِ ٱلْكَلْدَانِيْنَ وَأَفَامُوا هُنَاكُ ﴿ وَكَانَتُ آبَامُ اللّهُ اللّهِ أَرْضِ كَنْعَانَ أَبّامُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَكَانَتُ آبَامُ وَاللّهُ اللّهِ وَمَاتَ تَارَحُ مَلْدَيْنِ وَخَمْسَ سِنِينَ . وَمَاتَ تَارَحُ فِي حَارَانَ وَأَفَامُوا هُذَانِي . وَمَاتَ تَارَحُ فِي حَارَانَ وَالْمَانَ تَارَحُ فِي حَارَانَ وَمَاتَ تَارَحُ فِي حَارَانَ وَمَاتَ تَارَحُ فِي حَارَانَ وَمَاتَ تَارَحُ فِي حَارَانَ فَيْنَ فَا مُوا هُذَانَ . وَمَاتَ تَارَحُ فِي حَارَانَ وَمَاتَ تَارَحُ فِي حَارَانَ وَالْمَانَ وَمَانَ اللّهُ فَيْ حَارَانَ وَمَانَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

### ٱلْأُصَّعَالُمُ ٱلذَّانِي عَسَرَ

ا وَقَالَ ٱلرَّبُ لِأَبْرَامَ ٱذْهَبْ مِنْ أَرْصَكَ وَمِنْ اللَّهِ عَسِيرَتِكَ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمَةً وَأَبَارُكُكُ وَأَعَظِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الل

٣ أَسْهَكَ ، وَنَسْكُونُ بَرَكَةً ، وَأَبَارِكُ مُمَارِكِيكَ وَلَاعَذُكَ أَلْعَنُهُ . وَنَتَبَارِكُ فِبكَ جَمِيعُ قَبَاتِلِ مُ ٱلْأَرْضِ \* فَدَهَبَ أَبْرَامُ كَمَا قَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ وَذَهَبَ مَعَهُ لُوطٌ . وَكَانَ أَبْرَامُ آبْنَ خَمْس ه وَسَبْعِينَ سَنَةً لَمَّا خَرَجِ مِنْ حَارَانَ \* فَأَخَذَ أَبْرَامُ سَارَايَ آمْرَأَنَهُ وَلُوطًا آبْنَ أَخِيهُ وَكُلَّ مُفْتَنَيَاتِهِمَا ٱلَّتِي ٱفْتَنَيَّا وَٱلنَّنُفُوسَ ٱلَّتِي ٱمْتَلَكًا فِي حَارَانَ . وَخَرَجُوا لِيَنْهَبُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ . فَأَنَوْا الِّي أُرْضِ كَنْعَانَ ٢ وَٱحْبَنَازَ أَسْرَامُ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَى مَكَانِ شَكِيمَ إِلَى بَلُّوطَهُ مُورَّةً . وَكَانَ ٱلْكَدْعَالِيُونَ حِيدَكِن فِي الْأَرْضِ \* وَظَهَرَ ٱلرَّبِّ لَأَبْرَامَ وَفَالَ لنَسْلَكَ أُعْطِي هُذِهُ ٱلْأَرْضُ ، فَبَنَى هُذَاكَ مَنْجَعًا للرَّبِّ ٱلَّذِي

٨ ظَهَرَ لَهُ \* تُمَّ نَفَلَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى ٱلْخُبَلِ شَرْقَى بَيْتِ إِبِلَ وَنَصَبَ خَيْمَتَهُ . وَلَهُ بَيْتُ إِيلَ مِنَ ٱلْمُغَرِبِ وَعَايُ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ . فَنَبَى هُنَاكَ ٩ مَنْ بَحًا لِلرَّبِّ وَدَعَا بأَسْمِ ٱلرَّبِّ \* ثُمُّ ٱرْتَحَلَ أَبْرَامُ ٱرْتَحَالًا مُتَوَاليّاً تَحْوَ لَلْجَذُوب . ا وَحَدَثُ جُوعٌ فِي ٱلْأَرْضِ . فَٱنْكُدَدَرَ أَبْرَامُ الِّي مِصْرَ لِيَتَعَرَّبَ هُنَاكَ . لأَنَّ لُلْجُوعَ فِي ٱلأَرْضِ ١١ كَانَ سَديدًا \* وَحَدَثَ لَمَّا قَرُبَ أَنْ يَدْخُلَ مضر أنَّهُ فَالَ لِسَارَايَ ٱمْرَأْتِهِ الَّي قَمْ عَلَمْتُ ١١ أَنَّكَ آمْرَأَةٌ حَسَنَهُ ٱلْمَنْظَرِ ، فَيَكُونُ إِذَا رَآكِ ٱلْمِصْرِيْوِنَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ هٰذِهِ ٱمْرَأَتُهُ . فَيَقْتُلُونَنِي ١٣ وَيَسْتَنْقُونَكِ \* قُولِي إِنَّكِ أُخْنِي . لِيَكُونَ لِي

خَيْرٌ بِسَبِيكِ وَكُوْيَا نَفْسِي مِنْ أُجْلِكِ

١٤ مُحَدَثَ لَمَّا دَخَلَ أَبْرَامُ إِلَى مِصْرَ أَنْ ٱلْمُصْرِيْيِنَ ١٥ رَأَوُا ٱلْمَرَّأَةُ أَنَّهَا حَسَنَةٌ حِدًّا \* وَرَآهَا رُوْسَاءُ فُرْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا لَهَايِ فَرْعَوْنَ فَأَخْذَت ١١ ٱلْهَرَّأَةُ إِلَى تَبْيَتِ فَرْعَوْنَ \* فَصَنَعَ إِلَى أَبْرَامَ خَيْرًا بِسَنِيهَا . وَصَارَلَهُ عَنَمْ وَنَقُرْ وَحَمِيرٌ وَعَيِيدٌ ١٧ وَإِمَا ۗ وَأَنَّ وَجَمَالٌ \* فَنَكَرَبُ ٱلرُّبُ فَرْعَوْنَ وَبَنَّتُهُ صَرَدَات عَظيمَةً يسَبُّ سَارَايَ ٱمْرَأَة ١٨ أَنْرَامَ ﴿ فَنَعَا ۚ فَرَعَوْنُ أَنْرَامَ وَقَالَ مَا هٰدَا ٱلَّذِي صَنَعْتَ بِي . لِمَاذَا لَمْ تُخْدِرْنِي أُنَّهَا ٱمْرَادُكُ ١٩ م لِمَاذَا قُلْتَ هِي أَخْتِي حَتَّى أَخَدُنْهَا لِي لَنَكُونَ زَوْجَتَى . وَٱلْآنَ هُوَذَا آمْرَأَتُكَ . حُذْهَا ٢٠ وَأَذَهَتُ \* فَأَوْصَى عَلَيْهِ فَرْعَوْنُ رِجَالًا فَشَيْعُورُهُ وَأَمْرَأَتُهُ وَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ

## نَكُوِين \* ١٣ \*

## ٱلأَضْحَامُ ٱلنَّالَبَ عَشَرَ

ا فَصَعِدَ أَبْرَامُ مِنْ مِصْرَ هُوَ وَأَمْرَأُنُهُ وَكُلُّ مَا كَانَ ٢ لَهُ وَلُوطٌ مَعَهُ إِلَى لَلْجَنُوبِ \* وَكَانَ أَنْرَامُ غَنيًّا " جِدًّا فِي ٱلْمَوَاشِي وَٱلْفَضَّةِ وَٱلدَّهَبِ \* وَسَارَ فِي رُحَلَاتِهِ مِنَ لَلَهَنُوبِ إِلَى نَدْثِ إِبِلَ . إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي كَانَتْ خَيْمَتُهُ فِيهِ فِي ٱلْبَدَاءِهِ مَ بَيْنَ بَيْتِ إِيلَ وَعَايَ \* إِلَى مَكَانِ ٱلْهَنْبَحِ ٱلَّذِي عَمِلُهُ هُنَاكَ أُوَّلًا وَدَعَا هُنَاكَ أُبْرَامُ راسم الرّب ه وَلُوطٌ ٱلسَّائِر مَعَ أَنْزَامَ كَانَ لَهُ أَيْضًا غَنَمْ وَبَقُرْ ٢ وَخِبَامٌ \* وَلَمْ نَحْنَمَلُهُمَا ٱلْأَرْضُ أَنْ يَسْكُنَا مَعًا. إِذْ كَانَتُ أَمَّاكُمُهَا كَنِيرَةً . فَأَمْ يَقْدُرا أَنْ

بيشكنا مَعًا \* فَحَدَثَتْ مُعَاصَمَهُ بَيْنَ رُعَاةً مَوَاشِي أُوطٍ . وَكَانَ مَوَاشِي أُوطٍ . وَكَانَ الشَّكَنْعَانِيَّنِ وَالْفَرِرِيُّونَ حَينَدُن سَاكِنْيِنَ فِي الشَّكَنْعَانِيَّنِ وَالْفَرِرِيُّونَ حَينَدُن سَاكِنْيِنَ فِي الشَّكَ مُعَاصَمَةُ الشَّرْضِ \* فَعَالَ أَبْرَامُ للُوطَ لاَ تَكُنْ مُعَاصَمَةُ بَاللَّمْضِ أَلْمَالِكَ . لأَنْنَا يَحْنُ لاَ اللَّمْضِ أَمَّالِكَ . لأَنْنَا يَحْنُ لاَ اللَّمْضِ أَمَّامِكَ . النَّنَا يَحْنَلُ اللَّمْضِ أَمَّامِكَ . اتَعْدَرْلُ عَنِينًا وَإِنْ يَمِينًا وَإِنْ يَمِينًا وَإِنْ يَمِينًا وَإِنْ يَمِينًا فَأَنَا شِمُالاً فَأَنَا بَمِينًا وَإِنْ يَمِينًا وَإِنْ يَمِينًا وَإِنْ يَمِينًا وَإِنْ يَمِينًا فَأَنَا شِمُالاً فَأَنَا بَمِينًا وَإِنْ يَمِينًا وَالْمِلَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَلَا شَمُ أَلَا شَمْ اللَّهُ وَلَا شَمْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّالَا شَا سَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِكَ وَالْمَالِلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا مِنْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَا مِنْ الْمَالَا اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمِينًا وَالْمَالِمِينَا وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَلَيْ الْمَالِمِينَا وَالْمَالَالَا الْمَالِمِينَا وَالْمَالِمُ الْمَالِمِيلَا اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللْمُلْعِلْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمِلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللّهُ اللللْمُ اللْمِلْمُ الللْمُلِ

ا فَرَفَعَ لُوطٌ عَيْنَيْهِ وَرَأَى كُلَّ دَاتِرَةِ ٱلْأَرْدُنِ أَنَّ حَمِيعَهَا سَقْيٌ قَبْلَهَا أَخْرَبَ ٱلرَّبُ سَدُومَ وَعَمُورَةَ كَتَبَنَّةَ ٱلرَّبِ كَأْرُضِ مِضْرَ . حِينَهَا نَحْبِي إِلَى كَتَبَنَّةَ ٱلرَّبِ كَأْرُضِ مِضْرَ . حِينَهَا نَحْبِي إِلَى لَعَبَيْ إِلَى الْمَعْرَ \* فَآخُذَارَ لُوطٌ لنَفْسِهِ كُلَّ دَاتِرَةَ ٱلْأَرْدُنِ اللَّمْرِ اللَّهُ وَالْرَحْدُ عَنِ ٱلْأَخْرِ وَآرَكُ لَوْطٌ شَرْقًا . فَآعَنْزَلَ ٱلْوَاحِدُ عَنِ ٱلْآخُرِ اللَّهَ وَآرَكُ لَوْطُ شَرْقًا . فَآعَنْزَلَ ٱلْوَاحِدُ عَنِ ٱلْآخُرِ اللَّهَ وَالْآخُرِ اللَّهُ الْرَحْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ ا

#### نَكُوين \* ١٣ ×

١٢ \* أَبْرَامُ سَكَنَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَلُوطٌ سَكَنَ فِي مُثُن ٱلدِّائِرَةِ وَنَقَلَ خِيَامَهُ إِلَى سَدُومَ ١٣ \* وَكَانَ أَهْلُ سَدُومَ أَشْرَارًا وَخُطَاهُ لَدَى ٱلرَّبِّ جِنَّا ١٤ وَقَالَ ٱلرَّبِّ لِأَبْرَامَ بَعْنَ آعْدَزَالِ لُوطِ عَنْهُ . ٱرْفَعْ عَيْنَيْكَ وَٱنْظُرْ مِنَ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي أَنْتَ فِيهِ ه ١ شَهَالًا وَجَنُوبًا وَشَرْقًا وَغَرْبًا \* لأَنَّ جَهِيعَ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي أَنْتَ تَرَى لَكَ أَعْطِيهَا وَلِنَسْلِكَ ١١ الَى ٱلْأَبُد \* وَأَجْعَلُ نَسْلَكَ كَنُرَابِ ٱلْأَرْضِ . حَمَّى إِذَا ٱسْنَطَاعَ أَحَدُ أَنْ يَعُدَّ تُرَابَ ٱلْأَرْضِ ١٧ فَنَسْلُكُ أَبْضًا يُعَدُّ \* قُمْ أُمُّسِ فِي ٱلْأَرْضِ ١٨ طُولَهَا وَعَرْضَهَا لِأَنِّي لَكَ أَعْطِيهَا \* فَنَقَلَ

#### نَكُونِين \* ١٣ \* ١٤ \*

أُ أَبْرَامُ خَيَامَهُ وَأَتَى وَأَقَامَ عُنْدَ بَلْوَطَاتِ مَمْرَا أَنْبَرَامُ خَيَامَهُ وَأَتَى وَأَقَامَ عُنْدَ بَلُوطَاتِ مَمْرَا أَنْنِي فِي حَبْرُونَ . وَبَنَّى هُنَاكَ مَذَبَّجًا لِارَّبِّ

# ٱلأَصْحَامُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ

ٱلرَّابِعَةَ عَسْرَدَ أَنِي كَدَرْلَعُومَرُ وَٱلْمُلُوكُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ وَضَرَبُوا ٱلرَّفَاتَيّْيِنَ فِي عَشْنَارُوتَ فَرْنَابِمَ وَٱلرُّورَبِّبَ فِي هَامَ وَٱلْإِيمِيِّينَ فِي شَوَى قِرْبَتَامِمَ ٢ \* وَلَلْهُ ورِيِّينَ فِي جَبَلِهِمْ سِعِيرَ إِلَى بُطْهَةِ فَارَانَ اللَّهِي عُنْدَ ٱلْبَرِّيَّةِ \* دُمَّ رَجَعُوا وَجَانُوا الَّي عَيْنِ مِسْفَاطً ٱلَّتِي هِيَ فَادَشُ . وَضَرَبُوا كُلُّ بِلَادِ ٱلْعَمَالِقَة وَأَنْضًا ٱلْأُمُورِيْينَ ٱلسَّاكِنِينَ فِي هُصُّونَ تَامَارَ ٨ فَخَرَجَ مَالَتُ سَدُومَ وَمَالَتُ عَمُورَةٌ وَمَالَتُ أَدْمَةً وَمَلكُ صَدُوبِيمَ وَمَلِكُ بَالَعَ ٱلنَّبَى هَى صُوغَرُ ٩ وَنَظَمُوا جَرْبًا مَعَهُمْ فِي عُمْقِ ٱلسِّدِّيم \* مَعْ

كَدَرْلَعَوْمَرَ مَلِكِ عِبلامَ وَنِدْعَالَ مَلَكِ جُودِيمَ وَنَدْعَالَ مَلَكِ جُودِيمَ وَأَمْرَافَلَ مَلِكِ أَلْسَارَ.

أَرْبَعَةُ مُلُوكِ وَعَ خَمْسَهُ \* وَعُمْقُ ٱلسَّدْبِمِ

 كَانَ فِيهِ آبَارُ حُمَر كَتَيرَدُ . فَهَرَبَ مَلكًا سَدُومَ

 وَعَمُّورَدُ وَسَعُهَا هُنَاكَ . وَٱلْبَافُونَ هَرَبُوا إِلَى

 الْخَبْلِ \* فَأَخَذُوا جَمِعَ أَمْلَاكِ سَدُومَ وَعَمُّورُةً

 الْخَبْلِ \* فَأَخَذُوا جَمِعَ أَمْلَاكِ سَدُومَ وَعَمُّورَةً

 اللّهَ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ وَمَضَوْا \* وَأَخَذُوا لُوطًا آبُنَ

 أَخِي أَنْرَامَ وَأَمْلَاكَ مُ وَمَضَوْا \* وَأَخَذُوا لُوطًا آبُنَ

 أَخِي أَنْرَامَ وَأَمْلَاكَ مُ وَمَضَوْا . إِذْ كَانَ سَاكِذًا

 فِي سَدُومَ

 فِي سَدُومَ

الله فَأَنَى مَنْ نَجَا وَأَخْبَرَ أَبْرَامَ ٱلْعِبْرَاقِيّ . وَكَانَ سَاحِينًا عُنْدَ بَلِّوطَاتِ مَهْرَا ٱلْأُمُورِيِّ أَخِي اللهِ السَّكُولَ وَأَخِي عَانِرَ . وَكَانُوا أَصْمَابَ عَهْدَ مَعْ الْشَكُولَ وَأَخِي عَانِرَ . وَكَانُوا أَصْمَابَ عَهْدَ مَعْ الشَّكُولَ وَأَخْيَ عَانِرَ . وَكَانُوا أَضَمَابَ عَهْدَ مَعْ الشَّكُولَ وَأَخْيَهُ الشَّمِيّ جَرِّ اللهُ الله

عَلَيْهِمْ لَبُلاً هُوَ وَعَديدُهُ فَكَسَّرَهُمْ وَتَدِعَهُمْ إِلَى ١٠ حُوبَةَ ٱلَّتِي عَنْ شَمَال دَمِشْقَ ، وَٱسْنَرْجَعَ كُلَّ ٱلْأَمْلَاك وَآسْنَرْجَعَ لُوطًا أَخَاهُ أَبْضًا وَأَمْلاَكُهُ وَٱلدِّسَاءَ أَيْصًا وَٱلسَّعْتَ ١٧ فَخَرَجَ مَلِكُ سَدُومَ لِأَسْتِقْبَالِهِ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ كَسْرَدِ كَدَرْلَعَوْمَرَ وَٱلْمُلُوكِ ٱلَّذِينَ مُعَدُّ إِلَى ١٨ عُمْقِ شَوَى ٱلَّذِي هُوَ عُمْقُ ٱلْمَلَكِ \* وَمَلْكَى صَادِقُ مَالِكُ مِسَالِيمَ أَخْرَجَ خُنْرًا وَخَمْرًا . وَكَانَ ١٩ كَاهَنَّا لِلَّهُ ٱلْعَلَى \* وَبَارَكُهُ وَفَالَ مُبَارَكُ أُبْرَامُ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَلَيْ مَالِكِ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٢٠ \* وَمُبَارَكُ ٱللَّهُ ٱلْعَلَى ٱلَّذِي أَسْلَمَ أَعْدَاءَكَ ٢١ في يَدِكَ . فَأَعْطَاهُ عُشْرًا مِنْ كُلِّ سَيْءٌ \* وَقَالَ مَلْكُ سَدُومَ لِأَبْرَامَ أَعْطَبِي ٱلذَّفُوسَ وَأَمَّا

### تَكُوبِن \* ١١ \* ١٥ \*

مَا ٱللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ النَّقْسَكَ \* فَقَالَ أَبْرَامُ لَهُ الْكَالِمُ الْعَلِيِّ سَدُومَ رَفَعْتُ يَدِي إِلَى ٱلرَّبِ ٱلْأَلِمُ ٱلْعَلِيِّ سَدُومَ رَفَعْتُ يَدِي إِلَى ٱلرَّبِ ٱلْأَلِمُ ٱلْعَلِيِّ سَمَ مَالِكَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ \* لَا آخُدَنَ لَا خَيْطًا وَلا مَنْ حُلِّ مَا هُولَكَ . وَلا سَرَاكَ نَعْلِ وَلا مِنْ حُلِّ مَا هُولَكَ . وَلا سَرَاكَ نَعْلِ وَلا مِنْ حُلِّ مَا هُولَكَ . وَلا مَنْ حُلِّ مَا هُولَكَ . وَلا مَنْ حُلِّ مَا هُولَكَ . وَلا مَنْ حُلِّ مَا هُولَكَ . وَلا أَنْكُولُ مَا عُولَ اللَّهُ اللَّهُ

# ٱلأُصْحَامُ لَكُامِسَ عَسَرَ

ا بَعْدَ هٰذِهِ ٱلْأُمُّورِ صَارَ كَلَامُ ٱلرَّتِ إِلَى أَدْرَامَ فِي ٱلرَّهُ يَا قَاتِلاً . لَا تَخَفْ يَا أَنْزَامُ . أَنَا يُرْسُ ٢ لَكَ . أَخْرُكَ كَثِيرْ هِنَّا \* فَعَالَ الْبَرَامُ أَنْبَا

ٱلسَّيَّدُ ٱلرَّبِّ مَادَا تُعْطيي وَأَنَا مَاض عَقِيمًا ٣ وَمَالِكُ بَيْنِي هُوَ أَلْبِعَازَرُ ٱلدَّمَشَقَيُّ \* وَقَالَ أَبْرَاهُمُ أَيْحًا إِنَّكَ لَمْ نُعْطَلَى نَسْلًا وَهُوَذَا ٱبْنُ ا بَيْتِي وَارِثُ لِي \* فَإِذَا كَلَامُ ٱلرَّبِّ الَّذِيدُ قَالِلًا . لاَ يَرِثُكَ هَدَا . بَلِ ٱلَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَجْسَراتِكَ ه هُوَ يَرِئُكَ ء تُمَّ أُخْرَحُهُ إِلَى خَارِجٍ وَفَالَ ٱدْظُرْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَعُدِّ ٱلنَّجُومَ إِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ لا نَعُدَّهَا . وَفَالَ لَهُ هُكَفَا يَكُونُ نَسْلُكَ مِ فَأَمِّنَ بِالرَّبِّ فَحَسِبَهُ لَهُ بِرًّا ﴿ وَقَالَ لَهُ أَنَا ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أُورِ ٱلْكَلْدَائِيْنَ لِيُعْطِيكَ هذهِ ٱللَّرْضَ لِتَرِتَهَا \* فَعَالَ أَيُّهَا ٓ ٱلسَّيَّدُ ٱلرَّبِّ ٩ بِمَادًا أُعْلَمُ أَنِّي أُرِنُهَا ﴿ فَعَالَ لَهُ خُذْ لِي عَجَّلَةً ال اللَّهُ وَعَنْزِلًا اللَّهُ وَكَانِيًّا وَبَمَامَةً . ا وَحَمَامَةُ \* فَأَحَدَ هَٰذَهُ كُلُّهَا وَمَنْقُهَا مِنَ ٱلْوَسَط وَجَعَلَ سَنَّى كُلِّ وَاحِدٍ مُقَادِلَ صَاحِدِهِ . وَأُمَّا ١١ ٱلطَّيْرُ فَلَمْ بَسُقَّهُ \* فَنَزَلَت لَلْجُوارِمُ عَلَى لَلْجُثَبُ وَكَانَ أَبْرَامُ بَزُجُرُهَا ١٢ وَلَمَّا صَارَت ٱلسُّمْسُ إِلَى ٱلْمَغيبِ وَقَمَعَ عَلَى أَبْرَامَ سُبَاتٍ . وَإِذَا رُعْبَةٌ مُظْلَمَةٌ عَظَيمَةٌ ١٢٠ وَاقِعَةٌ عَلَيْه \* فَقَالَ لَأَبْرَامَ أَعْلَمْ بَفِينًا أَنَّ سُلَتَ سَدَكُونُ غَرِيبًا فِي أَرْضِ لَبُسَتَ لَهُمْ ويُسْدَعْبُ ون لَهُم . فَيُدِدُونَ أَرْبِعَ مَكُة سَدَّة \* ثُمَّ ٱلْأُمَّةُ ٱلَّتِي يُسْتَعْبَدُونَ لَهَا أَنَّا أَدْنَهَا. ه ا وَبَعْدَ ذَلِكَ يَغْرُجُونَ بِأُمْلَاكِ جَزِيلَةً. x وَأُمَّا أَنْتَ فَتَمْضِي إِلَى آبَائِكَ بِسَلَامُ وَنُدْفَنُ ١٦ بِشَيْبَةٍ صَالَحَةٍ \* وَفِي لَلَجِيلِ ٱلرَّابِعِ ِيَرْجِعُونَ

#### تَكُوبِن \* ١٥ \* ١٦ \*

الَّي هَهُمَا . لِأَنَّ دَنْبَ ٱلْأُمُورِيِّينَ لَيْسَ الْمِي ١٧ ٱلْآنَ كَامِلاً \* نُمَّ غَابَتِ ٱلشَّهْسُ فَصَارَبُ ٱلْعَمْمَةُ . وَإِذَا تَدُّورُ دُخَانٍ وَمِضْبَاحُ نَارٍ يَجُورُ بَيْنَ نِلْكَ ٱلْفَطَعِ

١٥ في ذُلِكَ ٱلْيَوْمِ فَطِعَ ٱلرَّبِّ مَعْ ابْرَامَ مِبنَاقًا قَالِلًا لَ لَنَسْلَكَ أَعْطِي هُنَ لَا ٱلْأَرْضَ مِنْ دَهْرِ ١٩ مِضْ إِلَى ٱلدَّهُرِ ٱلْكَلِيدِ نَهْرِ ٱلْقُرات \* ٱلْفَبْدِينَ ٢٠ وَٱلْقَنْزِيْنِ وَٱلْقَدْمُونِيْنَ \* وَٱلْمُدِينَ وَٱلْكَيْدِينَ وَٱلْفَرْزِيِينَ ٢١ وَٱلرَّفَائِيْنِ \* وَٱلْأُمُورِيْنِ وَٱلْكَنْعَانِيِّينَ وَٱلْفِرْجَاسِيِّينَ وَٱلْيَبُوسِيِّينَ

ٱلْأَصْبَعَالَ ٱلسَّادِسَ عَشَرَ

ا وَأَمَّا سَارَائِ ٱمْرَأَهُ أَنْرَامَ فَلَمْ نَلَدْ لَهُ . وَكَانَتُ

### تَكُوبِن \* ١٦ \*

٢ لَهَا جَارِيَّة مصريَّة ٱسْمَهَا هَاجَرُ ٢ فَقَالَتُ سَارَايُ لَأَيْرَامَ هُوَدًا ٱلرَّبِّ قَدْ أَمُّسَكِي عَن ٱلْوِلَادَة . آدْخُلْ عَلَى جَارِيَتِي . لَعَلِّي أَرْزَقُ ٣ منْهَا بَنينَ . فَسَمِعَ أَنْزَامُ لِعَوْلِ سَارَايَ \* فَأَخْدَنَتْ سَارَايُ آمراً لُهُ أَبْرَامَ هَاجَرَ ٱلْمُصْرِنَّةَ جَارِيَتُهَا مِنْ بَعْد عَسُّر سذينَ القَامَة أَنْرَامَ في أَرْض كَنْعَانَ ا وَأَعْطَلْتُهَا لَأَبْرَامَ رَحُلْهَا رَوْجَنَّهُ لَهُ \* فَدَخَلَ عَلَى هَاحَرَ فَعَبَلَتْ . وَلَمَّا رَأْتْ أَنَّهَا حَبِلَتْ صَغْرَتْ ه مَوَلَانُهَا فِي عَيْنَتْهَا ، فَقَالَتْ سَارَائِي الْنَرَامَ ظُلْمِي عَلَبْكَ. أَنَا دَفَعْتُ جَارِيَتِي إِلَى جِضْنِكَ. فَلَمَّا رَأْتُ أَنَّهَا حَبِلَتَ صَغُرْتُ فِي عَيْنَهَا. ١ يَعْصِي ٱلرَّبُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ \* فَقَالَ ٱبْرَامُ لِسَارَايَ هُودَا جَارِيَتُك فِي بَدك . آفَعَلي بِهَا

#### تگوین ۱۹۰۰

مَا يَحْسُنُ فِي عَيْنَيْكِ . فَأَذَلَّنَهَا سَارَايُ . فَهَرَبَتْ مِنْ وَجْهِهَا

 
 أَنَوْجَدَهَا هَلَاكُ ٱلرّب عَلَى عَيْن ٱلْهَاء في ٱلْهَرّيّة . مَلَى ٱلْعَانِ ٱلَّذِي فِي طَرِيقِ شُورٍ \* وَقَالَ يَا هَاجَرُ جَارِيَةَ سَارَايَ مِنْ أَنْنَ أَنْيَت وَالَى أَبْنَ نَدُهُدِينَ . فَعَالَتُ أَنَا هَارِئَةٌ مِنْ وَجُهُ مَوْلَتِي ٩ سَارَايَ \* فَعَالَ لَهَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ ٱرْحِعَى إِلَى ١٠ مَوْلَاتِكَ وَآخَضَعَى تَحْتُ يَدَنُّهَا \* وَقَالَ لَهَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ تَكْنيرًا أَكَنْرُ نَسْلَكِ "فَكَ بُعَثْ ١١ مِنَ ٱلْكَدَّرَدُ \* وَقَالَ لَهَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ هَا أَنْب حُدِلَى فَتَلدينَ آبَنًا . وَتَدْعبنَ أَسْهَهُ اسْمِعيلَ ١١ لأَنَّ ٱلرَّبَّ قَدُ سَمِعَ لَهَدَلَّكَ \* وَإِنَّهُ يُكُونُ إِنْسَانًا وَحْسَبًا . يَدُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَيَدُ كُلِّ

#### تَكُوبن \* ١٦ \* ١٧ \*

وَاحِدَ عَلَيْهِ . وَأَمَامَ جَمِيعِ اخْوَتِهِ يَسْكُنُ اللهِ الْمُوتِهِ يَسْكُنُ اللهُ الْنَتَ اللهُ اللهُ

# ٱلْأَضْعَالُ ٱلسَّابِعَ عَشَر

ا وَلَمَّا كَانَ أَبْرَامُ آبْنَ تَسْعِ وَتَسْعِينَ سَنَهً ظَهَرَ
 الرّب لِأَبْرَأُم وَقَالَ لَهُ أَنَا اللهُ الْقَدِيرُ. سِرْ

مُ أَمَامِي وَكُنَ كَامِلًا \* فَأَجْعَلَ عَهْدِي بَيْمِي وَبَيْنَكَ ٣ وَأَكَدَّرَكَ كَنيرًا حِدًّا \* وَسَفَطَ أَبْرَامُ عَلَى وَجْهِ . ا وَنَكَامَ ٱللهُ مَعَهُ قَائِلًا \* أَمَّا أَنَا فَهُوذَا عَهُدي ه وَعَلَى وَتَكُونُ أَبًا لَجُهُمُور مِنَ ٱلْأُمَمِ \* وَلَا يُدْعَى ٱسْمُكَ بَعْدُ أَبْرَامَ بَلْ يَكُونُ ٱسْمُكَ إِنْرُهِيمَ . لأَنِّي أَحْعَلُكَ أَبًّا لَحُمْهُورِ مِنَ ٱلْأُمَمِ ١ \* وَأَنْمُرُكَ كَنِبِرًا جِنَّا وَأُجْعَلُكَ أُمَّا. وَمُلُوكَ ٧ مِنْكَ يَحْرُجُونَ \* وَأَقْدِمُ عَهِدي دَيْنِي وَدَيْدَكَ وَبَيْنَ نَسْلَكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي أُجْيَالِهُمْ عَهْدًا أَبَدابًا . الْأَكُونَ إِلٰهًا لَكَ وَلَنَسْلَكَ مِنْ بَعْدِكَ ٨ \* وَأُعْطَى لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدَكَ أَرْضَ غُرْبَنكَ كُلِّ ارْض كَنْعَانَ مُلْكًا أَبُديًّا. وأكون الههم G5 5

و وَقَالَ ٱللَّهُ لِأَبْرُهِيمَ وَأَمَّا أَنْتَ فَنَحْفَظُ عَهْدَى. . ا أَنْتَ وَنَسْلُكَ مِنَ بَعْدِكَ فِي أَجْيَالِهِمْ \* هٰذَا هُوَ عَهْدي ٱلَّذِي تَحْقَظُونَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نَسْلَكَ مِنْ بَعْدِكَ . كُنْنُ مِنْدُمٌ كُلُّ ذَكَر ١١ \* فَتُعْدَنُونَ فِي لَحَمْ غُرْلَدَكُمْ . فَبَكُونُ عَلَامَةَ ١١ عَهْد بَيْنِي وَبَنْدَكُمْ \* أَبْنُ نَمَادِيَة أَيَّام يُحْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ دَكِرِ فِي أَجْكَالِكُمْ وَلَدِكُ ٱلْبَيْت وَٱلْمُنْنَاعُ بِفَضَّة مِنْ كُلِّ أَبِي عَرِيبِ لَيْسَ مِنْ نَسْلِكَ \* يُحْنَّنُ خَمَانًا وَلَبْدُ بَيْنَكَ وَٱلْمُدْمَاعُ دعتَّنكَ . فَيَكُونُ عَهْدي فِي لَحَهُكُمْ عَهْدًا ١١٠ أُبُديًا \* وَأَمَّا ٱلدَّكُرُ ٱلْأَعْلَفُ ٱلَّذِي لَا يُحْتَنُ فِي لَمْ غُرْلَنه فَتُقْطَعُ تِلْكَ ٱلنَّقْسُ مِنْ سَعْمَهُ . إِنَّهُ فَدْ نَكُنَ عَهْدِي

#### تَكُودِن \* ١٧ ×

١٩ وَقَالَ الْبَرْهِبُمُ لِلّٰهِ لَيْتَ اسْمَعِيلَ يَعِيشُ أَمَامَكَ ابْنَا وَقَالَ الْبُرْهُ بَلْ سَارَدُ أَمَرَأَتْكَ نَادُ لَكَ ابْنَا وَتَدْعُو آسْمَهُ اسْتَحْقَ . وَأَقْدِمُ عَهْدَى مِ مَعَهُ عَهْدًا الله مِنْ بَعْدِهِ = وَأَمَّا السَّمْعِبُلُ فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فَبِهِ . هَا أَنَا أَبَارِكُهُ وَأَتَّمُوهُ وَأَكَثَرُهُ لَا يَعْدُو اللهِ عَبْدُ وَأَكَثَرُهُ لَا الله عَدْدُ وَأَكَثَرُهُ لَا الله عَدْدُ وَأَكَثَرُهُ لَا الله الله وَلَا الله عَمْدُ وَلَيْسًا بَلِنُ وَأَجْعَلُهُ أَمَّةً لَا يَدُولُ الله وَلَا الله الله وَالْجَعَلُهُ أَمَّةً لَا الله الله وَأَجْعَلُهُ أَمَّةً لَا الله الله وَأَجْعَلُهُ أَمَّةً لَا الله الله وَالْجَعَلُهُ اللهُ وَالْجَعَلُهُ اللهُ وَالْجَعَلُهُ اللهُ اللهُ وَالْجَعَلُهُ اللهُ وَالْجَعَلُهُ اللهُ اللهُ وَالْجَعَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْجَعَلُهُ اللهُ اللهُ وَالْجَعَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْجَعَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْجَعَلُهُ اللهُ ا

#### نَــُمُودِن \* ۱۷ \*

٢١ كَدِيرَةً \* وَلَكُنْ عَهْدِي أَقِيمُهُ مَعَ إِسْحَقَ النَّذِي تَلَدُهُ لَكَ سَارَهُ فِي هَٰدَا ٱلْوَقْتِ فِي ٱلسَّنَة ٢٢ ٱلْأَنْيَةُ \* فَلَمَّا فَرَعَ مِنَ ٱلْكَلَّامِ مَغُهُ صَعِدَ ٱللَّهُ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٣٣ فَأَخَذَ ابْرُهِيمُ إِسْمَعِيلَ ٱبْنَهُ وَجَمِيعَ وِلْدَانِ بَيْتِهِ وَجَمِيعَ ٱلْمُنْبَتَاعِينَ يِفِصَّتِهِ كُلُّ دَكْرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ إِبْرُهِدُمُ وَخَتَنَ كَمْمَ غُرْلَتِهِمْ فِي ذٰلِكَ ٢١٠ ٱليَّوْمِ عَبْدِهِ كَمَا كَأَمَّهُ ٱللَّهُ \* وَكَانَ إِبْرُهِيمُ ٱبْنَ تَسْعِ وَتِسْعِينَ سَنَةً حِينَ خُتِنَ فِي كُمْ غُرْلَنِهِ ٢٥ \* وَكَانَ إِسْمُعِيلُ آبَنُهُ آبْنَ تَلَتَ عَشُوهَ سَنَةً ٢١ حِينَ خُتِنَ فِي كُمْ غُرَلَتِهِ \* فِي ذَلكَ ٱلْيَوْمِ ٢٧ عَيْنِهِ خُذُنَ إِنْرْهِيمُ وَإِسْمَعِيلُ آبْنُهُ \* وَكُلَّ

## تَكُوين \* ١٨ ٪

رِجَالِ بَيْتِهِ وِلْمَانِ ٱلْبَيْتِ وَٱلْهُنْبَاعِينَ بِٱلْفِصَةِ مِنِ ٱبْنِ ٱلْغَرِيبِ خُنِنُوا مَعَّهُ

### ٱلأضحَاحُ ٱلدَّامِنَ عَسَرَ

ا وَظَهَرَ لَهُ ٱلرَّتُ عَنْدَ بَلُوطَاتِ مَهْرا وَهُوَ جَالِسْ
اللَّهُ يَهُ بَابِ ٱلْكَيْمَةِ وَقَتَ حَرِّ ٱلنَّهَارِ \* فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا تَلْقَةُ رِجَالِ وَاقِعُونَ لَكَنْهُ .
فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَّ لَآسَتَقْدَالِهِمْ مِنْ بَابِ لَكْبَّمَةِ فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَّ لَآسَتَقْدَالِهِمْ مِنْ بَابِ لَكُبَّمَةِ فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَّ لَآسَتَقْدَالِهِمْ مِنْ بَابِ لَكُبَّمَةً فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَّ لَآسَتَقْدَالِهِمْ مِنْ بَابِ لَكُبَّمَةً فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَ لَآسَتَقْدَالِهِمْ مِنْ بَابِ لَكُبَّمَةً وَسَعَدَ إِنَّ كُنْتُ النَّكُمَةُ وَسَعَدَ إِنَى اللَّرْضَ مَ وَقَالَ بَا سَبِّدُ إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نَعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ فَلَا تَتَعَاوَزْ عَنْدَكَ \* لَبُوْخَذَ قَلِيلُ مَاءٍ وَاغْسِلُوا أَرْجُاكُمْ خُدْزٍ فَ مَنْ مَنْ كَنْدَلُ كَنْدُوا تَحْمَتُ السَّبَعَرَدِ \* فَاخَذَ كَشَرَهُ حُدْزٍ فَلَيْكُمُ فَدُ فَيْكُمُ فَدُ فَيْكُمُ فَدُ فَيْكُونَ قُلُوكُمْ فَدُ تَعْمَلَهُ فَيْكُونَ فَلُوكُمْ فَدُ فَيْكُونَ فَلْكُونَ فَلُوكُمْ فَدُ فَيْكُونَ فَلُوكُمُ فَدُ فَيْكُونَ فَلُوكُمْ فَدُ فَيْكُونَ فَلُوكُمُ فَدُ فَيْكُونَ فَلُوكُمْ فَدُ فَيْكُونَ فَلُوكُمُ فَدُ فَيْكُونَ فَلُوكُمُ فَدُ فَيْمُ فَنَا اللَّهُ فَيْلُولُ فَيْكُونَ فَيْعُونَ فَلُوكُمُ فَدُ فَيْكُونَ فَلُوكُمُ فَيْكُونَ فَيْمُ فَنْ فَيْكُونَ فَيْكُونَ فَيْكُونَ فَلَا لَكُونُ فَيْكُمُ فَنْ فَيْكُونَ فَيْكُونَ فَيْكُونَ فَيْكُونَ فَيْكُونَ فَيْكُونَا فَيْكُونَ فَيْكُونَا فَيَعْمُ فَيْكُونَا فَيْكُونَا فَيْكُونَا فَيَعْلَا لِلْعُونَا فَيْك

# تَكُ**رين** \* ١٨ \*

مَرَرَتُمْ عَلَى عَبْدِيكُمْ \* فَفَالُوا هَكَنَا تَفَعَلُ كَمَا نَكَلَّمْتَ

ا فَأَسْرَعَ الْبَرْهِيمُ إِلَى لَلْفَيْهَةَ إِلَى سَارَةَ وَقَالَ السَّرِعِي بِتَلَتَ كَيْلَاتِ دَقيقًا سَهينًا . آعَجُهِي السَّرَعِي بِتَلَتِ كَيْلَاتِ دَقيقًا سَهينًا . آعَجُهِي وَأَصْنَعِي خُبَّزَ مَلَّهُ \* تُمَّ رَكَضَ الْبَرْهِيمُ اللَّي ٱلْذَقَوِ وَأَحْنَ عَمْلًا رَخْصًا وَجَبِّتُهَا وَأَعْطَاهُ لِلْغُلَامِ فَأَسْرَعَ وَأَحْنَ عُمِلًا رَخْصًا وَجَبِّتُهَا وَلَتَبَنًا وَلَتَنَا وَلَتَنَا وَلَتَعَمَلَهُ \* نُمَّ أَخَنَ زُبْدًا وَلَتَبَنًا وَالْعَجْلَ ٱلنَّيْعِ وَاقِفًا لَمَ اللَّهُ وَوَضَعَهَا قُدَّامَهُمْ . وَإِذْ كَانَ هُو وَاقِفًا لَكَيْهُمْ تَتُونَ السَّجَوَةِ أَكُلُوا لَكَيْهُمْ تَتُونَ السَّجَوَةِ أَكُلُوا

و وَقَالُوا لَهُ أَيْنَ سَارَهُ آمْرَأَتُكَ . فَقَالَ هَا هِيَ فِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

#### نَكُوين \* ١٨ \*

إِبْرَاهِيمُ وَسَارَتُ سَيْخَنْنِ مُدَّعَدِّمَيْنِ فِي ٱلْأَبَّامِ. وَقَد ٱدْهَعَلَعَ أَنْ يَكُونَ لسَارَةَ عَادَدٌ كَٱلنَّسَاء ١٢ \* فَنَصِمَكَتْ سَارَةُ فِي بَاطِنَهَا قَالَلَهُ أَنَعْدَ فَهَالِي ١٣ يَكُونُ لِي تَنَعُّمْ وَسَيِّدِي قَدْ شَاخَ \* فَعَالَ ٱلرَّبُ لِأَنْرِهِيمَ لِمَادَا ضَحَكَتْ سَارَهُ قَالِلَةً ١٤ أَفَهَا لَكَ عَمْمَةَ أَلُدُ وَأَنَا قَدْ شَغْتُ \* هَلْ يَسْتَحَدِلُ عَلَى ٱلرَّبِّ سَيْءٍ . فِي ٱلْمِيعَادِ أَرْجِعُ إِلَيْكَ ١٥ نَحْوَ زَمَانِ لَلْحَبُوةِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ آنْنُ \* فَأَنْكَرَتْ سَارَةُ قَاتَلَةً لَمْ أَضْعَكَ . لأَنَّهَا حَافَتْ . فَقَالَ لَا بَلْ ضَحَمَّت

١١ ثُمَّ قَامَ ٱلرِّجَالُ مِنْ هُنَاكَ وَتَطَلَّعُوا نَحُو سَدُومَ . وَكَانَ إِبْرُهِيمُ مَاشِيًا مَعَهُمْ لِيُشَيِّعَهُمْ ١٧ ء فَغَالَ ٱلرَّبِّ هُلُ أَخْفِي عَنْ أَبْرُهِيمَ مَا أَنَا

١٨ فَاعِلُهُ \* وَإِبْرْهِيمُ بَكُونُ أُمَّةً كَبِدَرَةً وَقُوتَةً ١١ وَبِتَبَارَكُ بِهُ جَمِيعُ أَمَّمُ ٱلْأَرْضِ \* لَأَيِّي عَرَفْتُهُ لِكَيْ بُوصِيَ بَنِيهِ وَبَبْتَهُ مِنْ نَعْدِهِ أَنْ يَحْمُظُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ لَدَعْهَا ولرَّا وَعَدْلًا لِكَىٰ يَأْتَى ٱلرَّبِّ ٢٠ لابْرُهيمَ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ \* وَقَالَ ٱلرَّبِّ إِنَّ صُرَاحَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ فَنْ كَذُرَ وَخَطِيَّةُهُمْ قَنْ عَظُمَتْ ٢١ جِنًّا \* أَنْزِلُ وَأَرَى هَلْ فَعَلُوا بِٱلنَّمَامِ حَسَبَ ٢٢ صُرَاحِهَا ٱلْآنِي إِلَيَّ . وَالَّا فَأَعْلَمُ \* وَٱنْصَرَفَ ٱلرِّجَالُ مِنْ هُنَاكَ وَدَهَبُوا غَيْوَ سَدُومَ . وَأَمَّا إِذْهِيمُ فَكَانَ لَمْ يَزَلُ قَاتُمًا أَمَامَ ٱلرَّتْ ٣٣ فَنَقَدُّمُ إِبْرُهِيمُ وَقَالَ أَفَتُهُلكُ ٱلْبَارُّ مَعَ ٱلْأَتْيِمِ والله عَسَى أَنْ يَكُونَ خَمْسُونَ بَارًا فِي ٱلْمَدبدة. أَفْتُمْ لِكُ ٱلْمُكَانَ وَلَا نَصْفَحُ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ

# نَـگُوبن \* ۱۸ \*

٢٥ لَلْمُسينَ بَازًّا ٱلَّذينَ فيه \* حَاشًا لَكَ أَنْ تَعْعَلَ مِنْلَ هَٰذَا ٱلْأَمْرِ أَنْ تُمِيتَ ٱلْبَارِّ مَعَ ٱلْأَثْدِمِ فَيَكُونُ ٱلْدَارُ كَٱلْأَتِيمِ . حَاسًا لَكَ . إُدَّدًانُ ٢١ كُلِّ ٱلْأَرْضِ لَا يَصْدَعُ عَنْلًا \* فَقَالَ ٱلرَّبُّ إِنْ وَجَدْتُ فِي سَدُومَ خَمْسِينَ بَارًا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَأَيِّي أَصْفَحُ عَنِ ٱلْمَكَانِ كُلَّهُ مِنْ أَجْابِمُ ٢٧ \* ۚ وَأَجَابَ إِنْهُ هِيمُ وَفَالَ إِنِّي قَدُّ شَرَعْتُ أَكَلُّمُ ٢٨ ٱلْمَوْلَى وَأَنَّا تُرَابٌ وَرَمَادٌ \* رُبَّهَا نَقَصَ لَلْمَسُونَ بَارًا خَمْسَةً . أَتُهُلكُ كُلَّ ٱلْمَدبنَة بِٱلْجُمْسَة . فَغَالَ لاَ أُمْلِكُ إِنْ وَجَدْتُ هُنَاكَ خَمْسَةً ٢٩ وَأَرْبَعِينَ \* فَعَادَ يُكَلِّمُهُ أَيُّضًا وَقَالَ عَسَى أَنَّ يُوجَدَ هُنَاكَ أَرْبَعُونَ . فَقَالَ لَا أَفْعَلُ مِنْ . " أَجْلِ ٱلْأَرْبَعِينَ \* فَقَالَ لَا يُستَخَطُ ٱلْمَوْلَى فَأَتَّكَلَّمَ.

# ٱلْأَصْمَاحُ ٱلنَّاسِعُ عَسَرَ

ا فَجَاءَ ٱلْمَلَاكَانِ إِلَى سَدُومَ مَسَاءً وَكَانَ لُوطٌ جَالِسًا فِي بَابِ سَدُومَ . فَلَمَّا رَآدُمَا لُوطٌ قَامَ

٣ لِأَسْتِفْمَالِهِمَا وَسَجَدَ بِوَجْهِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ \* وَقَالَ يًا سَبَّدَيُّ مِيلًا إِلَى نَيْتِ عَبْدِكُمَا وَبِينًا وَآغْسِلًا أَرْجُلَكُمَا . تُمَّ نُبكِّرَانِ وَنَدَهَبَانِ فَي طَرِيقَكُمَا . فَعَالًا لَا بَلْ فَي ٱلسَّاحَمِ نَبِيتُ ٣ \* فَأَلَيَّ عَلَيْهِمَا حِنًّا . فَهَالاَ النَّهِ وَدَخَلاَ بَيْنَهُ . فَصَنَعَ لَهُمَا ضِيَافَةً وَخَبَزَ فَطيرًا فَأَكَلَا ا وَقَنْلَهَا آضْطَهَعَا أَحَاطَ بِٱلْبَيْتِ رِجَالُ ٱلْهَدِينَةِ رِجَالُ سَدُومَ مِنْ لِلْمُدِيثِ إِلَى ٱلشَّيْخِ. كُلُّ ه ٱلسُّنعُبِ مِنْ أَفْصَاهَا \* فَنَادَوْا لُوطًا. وَقَالُوا لَهُ أَيْنَ ٱلرَّجُلَانِ ٱللَّمَانِ دَخَلَا إِلَيْكَ ٱللَّيْاءَ . ا أَحْرِجْهُمَا اللَّيْنَا لِنَعْرِفَهُمَا ﴿ فَخَرَجَ الَّذِيمُ أُوطُ الِّي النَّبَابِ وَأَغْلُقَ ٱلنَّبَابِ وَرَاءَهُ \* وَقَالَ لَا تُفْعَلُوا ٨ سَرًا يَا إِخْوَتِي \* هُوَذَا لِي ٱبْنَتَانِ لَمْ تَعْرِفِا

رَجُلًا . أُخْرِحُهُمَا الَّذِكُمْ فَٱفْعَلُوا دِبِهَا كَمَا يَحْسُنُ فِي عُيُونِكُمْ . وَأَمَّا هٰكَانِ ٱلرَّجُلَانِ قَلَا نَفْعَلُوا بهِمَا شَيْئًا لأَنَّهُمَا قَنْ دَخَلاً نَحْتَ ظلَّ سَقَفى ٩ ﴿ فَقَالُوا ٱبْغُدِّ إِلَى هُنَاكَ . ثُمَّ قَالُوا جَاءَ هَنَا ٱلْأِنْسَانُ لِيَتَعَرَّبَ وَهُوَ يَخْكُمُ كُنْمًا . ٱلْآنَ نَفْعَلُ بِكَ شَرًّا أَحْتُرَ مِنْهُمًا . فَأَكُوا عَلَى ٱلرَّجُلِ لُوطِ حِبَّا وَتَقَدَّمُوا لِيُكَسِّرُوا ٱلدَّاتَ ١٠ \* فَمَدَّ ٱلرَّجُلَانِ أَيْدِيَهُمَا وَأَدْخَلَا لُوطاً الَّيْهِمَا ١١ إِلَى ٱلْبُدَّتِ وَأَغْلَقًا ٱلْبَابَ \* وَأَمَّا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ عَلَى بَابِ ٱلْبَيْتِ فَصَرَبَاهُمْ بِٱلْعَمَى مِنْ ٱلصَّغِيرِ إِلَى ٱلْكَبِيرِ . فَعَجَزُوا عَنْ أَنْ يجدُوا ٱلْبَابَ

١٢ وَقَالَ ٱلرَّجُلَانِ لِلُوطِ مَنْ لَكَ أَيْضًا هُمُنَا . أَصْهَارَكَ

#### تَكُوِين \* ١٩ ×

وَبَنيكَ وَبَنَاتكَ وَكُلَّ مَنْ لَكَ في ٱلْمُدينَة ١٣ أُخْرِجُ مِنَ ٱلْمُكَانِ \* لأَنْنَا مُهْلِكَانِ هُنَا ٱلْمُكَانِ. إِذْ قَدْ عَظْمَ صُرَاخُهُمْ أَمَامَ ٱلرَّبِّ فَأَرْسَلَنَا ٱلرَّبِّ ١٢ لِنُهَّاكُهُ \* فَخَرَجَ لُوظٌ وَكَلَّمَ أَصْهَارَهُ ٱلْآخَذِينَ بَنَاتِه وَفَالَ قُومُوا ٱخْرُجُوا مِنْ هَٰذَا ٱلْمَكَانِ. لأَنَّ ٱلرَّبِّ مُهْلَكٌ ٱلْمَدِينَةَ . فَكَانَ كَمَارِحٍ فِي ١٥ أَعَيُن أَصْهَارِهُ \* وَلَمَّا طَلَعَ ٱلْفَجُرُ كَانَ ٱلْمَلَاكَانِ يُعَمِّلُان لُوطاً قَائِلَيْن قُمْ خُد آمْرَأَتُكَ وَٱبْنَتَيْكَ ١١ ٱلْهَوْجُودَنَيْنِ لِللَّهُ تَهْالِكَ بِإِنْمِ ٱلْهَدِينَةِ \* وَلَمَّا إِ تَوَاكِي أَمْسَكَ ٱلرَّجُلَانَ بِيَدَّهُ وَبِيَدٍ ٱمْرَأَتُهُ وَبِيْدٍ ٱبْنَدَيْه لَشَفَقَة ٱلرَّبِّ عَلَيْه وَأَخْرَجَاهُ وَوَضَعَاهُ ١٧ خَارِجَ ٱلْمُدِينَةِ \* وَكَانَ لَمَّا أَخْرَجَاهُمْ إِلَى خَارِجٍ أُنَّهُ قَالَ ٱهْرُبْ لِحَيَاتِكَ . لَا تَنْظُرْ إِلَى

وَرَاثِكَ وَلَا تَعِفُ فِي كُلِّ ٱلدَّائِرَةِ . ٱهْرُبُ إِلَى ١٨ كَلْجُبَلِ لِئُلًّا تَهْلَكَ \* فَقَالَ لَهُمَا لُوطٌ لَا يَا سَيْدُ ١٦ \* هُوَدُا عَبْدُكَ قَنْ وَجَنَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ وَعَظَّمْتَ لُطْعَكَ ٱنَّذِي صَنَعْتَ إِلَيَّ بِٱسْتَبْعَاء نَفْسَى . وَأَنَّا لَا أَقْدُرُ أَنْ أَقْرُبُ ۚ إِلَى لَلْجُبَلِ . . ٢ لَعَلَّ ٱلشَّرَّ بُدُركُنِي فَأَمُّوتَ ﴿ هُوَدًا ٱلْهَدِينَةُ هٰذِهِ قَرِيدَةٌ لِلْهَرَبِ إِلَيْهَا وَهْيَ صَعِيرَةٌ . أَهْرُبُ الِّي هُنَاكَ. أُلَيْسَتْ هِيَ صَعِيرًد. فَيَضَيَا دَفَسِي ٢١ \* فَهَالَ لَدُ إِنِّي قَدْ رَفَعْتُ وَجْهَكَ في هَذَا ٱلْأَمْرِ أَيْضًا أَنْ لاَ إَقْلِبَ ٱلْمَدِينَةَ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتَ ٢٢ عَنْهَا \* أُسْرِعِ آهُرُدَ إِلَى هُنَاكَ . لأَنِّي لاَ أَسْنَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ سَيْئًا حَتَّى تَحِيِّ إِلَى هُنَاك. لِنْ لِكَ دُعِي ٱسْمُ ٱلْهَدِينَةِ صُوغَزَ

٣٣ وَاذْ أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ عَلَى ٱلْأَرْضِ دَخَلَ لُوطَّ ٢٢ إِلَى صُوعَرَ \* فَأَمْظَرَ ٱلرَّبُّ عَلَى سَدُومَ وَعَهُورَةَ كِيْرِيتًا وَنَارًا مِنْ غُنْدِ ٱلرَّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٢٥ \* وَقَلَبَ تُلْكَ ٱلْمُدُنَ وَكُلَّ ٱلدَّاتَرَة وَجَمِيعَ ٢٦ سُكَّانِ ٱلمِدُّنِ وَنَبَاتَ ٱلْأَرْضِ - وَنَظَرَت ٱصْرَأَتُهُ مِنْ وَرَاثِهِ فَصَارَتْ عَمُودَ مِلْمِ ٢٧ وَبِكُرَ إِبْرُهِبُمْ فِي ٱلْغُدِ إِنِّي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي وَفَفَ ٢٨ فيه أَمَامَ ٱلرَّبِّ ، وَتَطَلَّعَ نَحُو سَدُومَ وَعَهُورَةَ وَتَحَوَّ كُلِّ أَرْضِ ٱلسَّائِرَة وَنَظَرَ وَإِدَا دُخَانُ ٢٩ ٱلْأَرْضِ بَصْعَدُ كَدُخَانِ ٱلْأَنُّونِ ﴿ وَحَدَثَ لَمَّا أَخْرَبُ ٱللهُ مُنْنَ ٱلنَّالِرَةِ أَنَّ ٱللَّهُ دَكُرَ إِبْرَاهِيمَ وَأَرْسَلَ لُوطًا مِنْ وَسَطِ ٱلْأَنْقِلَابِ . حِدِنَ قَلَمَ. ٱلْهُدُّنَ ٱلَّتِي سَكَنَ فِيهَا لُوطُ

#### نَكُوبِن × ۱۹ ×

م وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي لَلْجَبَلِ وَٱبْنَنَاهُ مَعْهُ . لأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَسْكُنَ فِي صُوغَرَ . ٣١ فَسَكَنَ فِي ٱلْمُغَارَة هُوَ وَٱبْنَتَاهُ \* وَقَالَت ٱلْبُكُرُ لِلصَّعْيِرَةِ أَبُونَا قَنْ شَاخَ وَلَبْسَ فِي ٱلْأَرْضُ رَجُلُ ٣٢ لَيَدُخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَة كُلِّ ٱلْأَرْض \* هَلُمَّ نَسْقي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَعِعُ مَعْهُ . قُنْدِيي مِنْ أَبِينَا ٣٣ نَسْلًا \* فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي ثَلْكَ ٱللَّهِلَّةِ. وَدَخَلَتِ ٱلْذِكْرُ وَٱصْطَهِعَتْ مَعَ أَبِيهَا . وَلَمْ بَعْلَمْ ع بِأَصْطِجَاعِهَا وَلَا بِقِيَامِهَا \* وَحَدَثُ فِي ٱلْعَدِ أَنَّ ٱلْدِكْرَ قَالَتْ لِلصَّغِيرَةِ إِنِّي قَن ٱضْطَبَعْتُ ٱلْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي . نَسْقبه خَمْرًا ٱللَّيْلَةَ أَيْصًا فَأَدْخُلُى ٱصْطَعِي مَعْهُ . فَتُحْيِي مِنْ أَبِينَا ٥٣ نَسْلًا \* فَسَقَمَا أَبَّاهُمَا خَمْرًا فِي تَلْكَ ٱللَّيْلَة

#### نَـکُون ۽ ١٩ \* ٢٠ \*

أَيْضًا . وَقَامَتُ ٱلصَّعيرَدُ وَأَصَطَجَعَتْ مَعَهُ \* وَلَمْ الْمِنْ الْمِنْ الصَّعيرَدُ وَأَصَطَجَعَتْ مَعَهُ \* وَلَمْ ٢٧ يَعْامٌ بَاضَطَجَاعِهَا وَلَا بِفِيَامِهَا \* فَعَبلَتِ ٱبْلَنَا ٢٧ لُوطٍ مِنْ أَنْدِهِهَا \* فَوَلَدَتَ ٱلْذِكْرُ ٱبْلًا وَدَعَتِ ٱبْلَنَا وَدَعَتِ ٱلْمَا وَدَعَتِ اللَّهِمِ ٢٨ \* وَٱلصَّغيرَةُ أَدْصًا وَلَدَتِ ٱبْلًا وَدَعَت اللَّهِمُ ٢٨ \* وَٱلصَّغيرَةُ أَدْصًا وَلَدَتِ ٱبْلًا وَدَعَت اللَّهُ مُوالِينَ الِي ٱلْيَوْمِ بَنَ عَهِي . وَهُو أَبُو بَنِي عَهُونَ إِلَى ٱلْيَوْمِ بَنَ عَهِي . وَهُو أَبُو بَنِي عَهُونَ إِلَى ٱلْيَوْمِ بَنَ عَهِي . وَهُو أَبُو بَنِي عَهُونَ إِلَى ٱلْيَوْمِ

# الأصحائر العشرون

ا وَانْتَفَلَ ابْرَهِيمُ مِنْ هُمَاكَ الْي أَرْضِ لَلْجَدُوبِ
وَسَكَنَ بَيْنَ فَادَشَ وَسُورَ وَنَعَرَّبَ فِي جَرَارَ
م وَقَالَ الْرُهِيمُ عَنْ سَارَةَ آمْرَأَتْهِ هِي أُخْتِي .
فَأَرْسَلَ أُبْدِمَالِكُ مَلِكُ جَرَارَ وَأَحَدَ سَارَةَ سَارَةً
م فَجَاءِ ٱللهُ إِلَى أَدِيمَالِكَ فِي حُامِ ٱللَّيْلِ وَقَالَ

# تَكُون \* ٢٠ \*

لَهُ هَا أَنْتَ مَدَّتْ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلَّتِي مُ أَخَذُتُهَا فَإِنَّهَا مُتَزَوِّجَةٌ بَينَعْلِ ﴿ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَبِيهَالِكُ قَد ٱقْتُرَبُ الَّذِيهَا . فَفَالَ بَا سَدَّدُ هِ أَأَمَّةً بَارَّةً نَعْتُلُ \* أَلَمْ يَقُلْ هُوَ لِي إِنَّهَا أُحْبِي وَهِيَ أَنْخًا نَنْسُهَا قَالَتْ هُوَ أَخِي . بِسَلَامَة ٢ قَالَبِي وَنَقَاوَدُ بَدَيُّ فَعَلَتُ هٰذَا \* فَقَالَ لَهُ الله في لَكُلُمُ أَنَا أَنْصًا عَلَمْتُ أَنَّكَ بِسَلَّامَة قَلْنَكَ فَعَلْتَ هَنَا . وَأَنَا أَيْصًا أَمْسَكُنْكَ عَنَ أَنْ نُعْطِي الْمِي الْمِي الْمُلْكَ لَمْ أَدْعِكَ تَمَسَّهَا ٧ \* فَأَلْنَ رُدُّ آَمْرَأُهُ ٱلرَّجُلِ فَأَنَّهُ نَبِي فَدُعَلِي لِأَجْلِكَ فَتَحْيَا . وَإِنْ كُنْتَ لَشَتَ تَرُدُّهَا فَأَعْلَمْ أَنَّكَ مَوْتًا تَهُوتُ أَنْتَ وَكُلُّ مَنْ لَكَ 
 « فَنَكُمَرَ أَبِيهُ اللَّهُ فِي ٱلْعَدِي وَدَعَا جَمِيعَ عَبِيدِهِ 
 وَتَكُلُّمَ بُكُلِّ هُدَا ٱلْكَلَّامِ فِي مَسَامِعِهِمْ. فَحَافَ ٩ ٱلرِّجَالُ جِدًا \* تُمَّ دَعَا أُنبِهَالكُ إِبْرِهيمَ وَقَالَ لَهُ مَادَا فَعَلْتَ بِنَا وَبِهَاذَا أَخْطَأْتُ اللَّيْكَ حَتَّى جَلَيْتَ عَلَى وَعَلَى مَمْلَكَتِي خَطِيَّةً عَظِيمَةً. ١٠ أَعْمَالًا لَا نُعْمَلُ عَمِانت بي ﴿ وَقَالَ أَبِيمَالكَ لِإِبْرِهِيمَ مَاذَا رَأَيْتَ حَتَّى عَمِلْتَ هُمَا ٱلشَّيءِ ١١ \* فَقَالَ إِنْرَهِيمُ إِنِّي قُلْتُ لَيْسَ فِي هُذَا ٱلْمَوْصِعِ خَوْفُ ٱللَّهِ ٱلْآبَاتَةَ . فَيَعْتُأُونَنِي لَّجْلِ ١٢ أَمْرَأُتُي \* وَبِأَكَّفِيفَهُ أَيْضًا هِي أَخْتِي أَبْنَتُهُ أَبِي . غَيْرَ أَنَّهَا لَيْسَنَ ٱبْنَدَ أُمِّي . فَصَارَتُ لِي زَوْجَةً ١٣ \* وَحَدَثَ لَهَا أَتَاهَنِي ٱللَّهُ مِنْ بَيْتِ أَبِي أَيِّي قُلْتُ لَهَا هَنَا مَعْرُوفُكَ ٱلَّهِي تَصْنَعِبَ إِلَيَّ . فِي كُلِّ مَكَانٍ تَأْنِي إِلَّنَّهَ فُولِي عَيْفٍ هُوَ أَخِي

### نگوین ۲۰ × ۲۱ ×

١٤ فَأَخَدَ أَبِيمَالَكُ عَنَمًا وَبَفَرًا وَعَبِيدًا وَامَاءً ١٥ وَأَعْطَاهَا لَابْرُوسِهُم. وَرَدُّ إِلَيْهِ سَارَةُ آَسُواْتُهُ \* وَقَالَ أَبِيهَ اللَّ هُودَا أَرْضَى فُدَّاهَكَ . ٱسْكُنْ فِي مَا ١١ حَسُنَ فِي عَيْنَيْكَ \* وَقَالَ لِسَارَةَ إِيِّ قَدْ أَعْطَيْتُ أُخَاكَ أَلْقًا مِنَ ٱلْفَضَّهُ . هَا هُو لَكِ غطَّاء عَيْنِ مِنْ جِهَمْ كُلِّي مَا عِنْدَكِ وَعِنْدَ ١٠ كُلُّ وَاحِدٌ فَأَنْصَفْتُ مَ فَصَلَّى إِنْرُهِبِمُ إِلَى ٱللهِ. فَشَعَى أَللَّهُ أَسِمَالكَ وَأَصْرَأْنَهُ وَجَوَارِيَّهُ فَوَلَدُنَ ١٨ \* لأَنَّ ٱلرَّبُّ كَانَ فَنْ أَغْلَقَ كُلَّ رَحِم لِمَيْتِ أبيمالك بسبب سارة أمرأد إبرهيم

ٱلْأُصْمَاحُ لَلْمَادِي وَٱلْعِسْرُونَ

ا وَٱفْتَقَدَ ٱلرَّبُّ سَارَةَ كَمَا فَالَ. وَفَعَلَ ٱلرَّبُّ

# نَــُكُودِي \* ۲۱ ×

٢ لسَّارَهُ كَمَا نَكَلَّمَ \* فَحَبلَتْ سَارَدُ وَوَلَدَتْ لَابْرُهِيمَ أَبْنًا فِي شَيْخُوخَنِه . فِي ٱلْوَقْتِ ٱلَّذِي ٣ تَكُلُّمُ ٱللَّهُ عَنْهُ \* وَدَعَا إِبْرَهِيمُ ٱسْمَ ٱنَّنِهِ ٱلْمَوْلُود ا لَهُ ٱلَّذِي وَلَدَتُّهُ لَهُ سَارَهُ الشُّحَقَ \* وَخَاتَ إِبْرُهِيمُ إِسْحُقَ ٱبْنَهُ وَهُوَ ٱبْنُ نَمَانِيَهُ أَبَّامٍ كَمَا ه أَمَرَهُ ٱللَّهُ \* وَكَانَ ابْرِهْبِمُ آدْنَ مِنَّة سَنَة حَيْن ٢ وُلِنَ لَهُ اسْعَتْى آبَنْهُ \* وَقَالَتْ سَارَدُ فَدُ صَنَعَ إِلَى ٱللَّهُ صَحْمًا . كُلُّ مَنْ يَسْمَعُ يَصْحَلُ لِي ٧ \* وَقَالَتُ مَنْ فَالَ لِانْزِهِيمَ سَارَدُ نُرْصِعُ بَنِينَ. ٨ حَتَّى وَلَدْتُ ٱبْنًا فِي شَيْخُوخَتِهِ \* فَكُبُرَ ٱلْوَلَدُ رَفُطِمَ . وَصَنَعَ إِنْرُهِدِمُ وَلِيمَةً عَطِيمَةً يَوْمَ فطام اسحق ٩ وَرَأَتْ سَارَةُ آبْنَ هَاجَرَ ٱلْمِصْرِيَّةِ ٱلَّذِي وَلَدَنَّهُ

### تَـكُونِن \* ٢١ م

١٠ لِأَبْرُهُمْ يَهْزَجُ ، فَعَالَتْ لِأَنْرُهِيمَ ٱطْرُدُ هُنَّهُ لَجْارِيَةَ وَآبَنْهَا . لِأَنَّ آبَنَ هٰذه لَلْبَارِيَّة لَا بَرْتُ مَعَ ١١ ٱبْنِي السَّعْقَ ، فَعَبُمَ ٱلْكَلَّامُ حِدًّا فِي عَيْتَيْ ١٢ إِبْرُهِبِمَ لِسَبَبِ آتَنِهِ \* فَعَالَ ٱللَّهُ لِإِبْرُهِيمَ لاَ بَقْيُمُ فِي عَيْنَيْكَ مِنْ أَجْلِ ٱلْعُلَامِ وَمْنَ أَجْلِ جَارِيَنكَ . فِي كُلِّ مَا نَقُولُ لَكَ سَارَةُ ٱسْمَعْ ١٣ لَقُولَهَا . لأَنَّهُ مَاسْخَقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلُ \* وَأَبْنُ كُنَّارَبَة أَبْدًا سَأْجَعَلُهُ أُمَّةً لأَنَّهُ نَسْلُكَ ١١ فَبَكَّرَ إِبْرِهْبُم صَبَاحًا وَأَخَدَ خُبْرًا وَقَرْبَةَ مَاء وَأَعْطَاهُمَا لِهَاجَرَ واصعًا اِنَّاهُمَا عَلَى كَتَفْهَا وَٱلْوَلَادَ وَصَرَفَهَا . فَمَصَتْ وَنَاهَتْ فِي بَرِّيَّهُ مِنْر ١٥ سَبْعَ ، وَلَمَّا فَرَغَ ٱلْمَاءِ مِنَ ٱلْقُرْبَةِ طَرَحَتِ ١١ ٱلْوَلَانَ تَحْتُ إِحْدَى ٱللَّهُ عَالِ \* وَمَضَتْ وَجَلَسَتْ

# نَكُوِين ٢١٠ 🍙

مُقَابِلَهُ تَعِيدًا تَحْوَ رَهْيَة فَوْسٍ . لأَنَّهَا فَالَتْ لاَ أَنْظُرُ مَوْنَ ٱلْوَكَد . فَجَلَسَتْ مُقَابِلَهُ وَرَفَعَتْ ١٧ صَوْنَهَا وَبَكَتُ \* فَسَمِعَ ٱللَّهُ صَوْتَ ٱلْعُلَامِ. وَنَادَى مَلَاكُ ٱللَّهِ هَاجَرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَقَالَ لَهَا مَا لَكِ يَا هَاجَرْ. لَا نَخَافِي لِأَنَّ ٱللَّهَ قَنْ ١٨ سَمِعَ لِصَوْتِ ٱلْقُلَامِ حَبْثُ هُوَ \* فُومِي ٱحْمِلَي ٱلْعُلَامَ وَشُدِّي يَدَكِ بِهِ . لَأَنِّي سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً ١٩ عَظِيمَةً \* وَقَتَمَ ٱللَّهُ عَيْنَبُهَا فَأَبْصَرَتْ بِتُو مَا . فَنَهَبَتْ وَمَلَأْتِ ٱلْفُرِيَّةَ مَاءً وَسَقَتِ ٱلْعُلَامَ . \* \* وَكَانَ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْغُلَامِ فَكَيْرَ. وَسَكَنَ فِي ٢١ ٱلْنَوْيَّةُ وَكَانَ يَنْهُو رَامِيَ قَوْسٍ \* وَسَكَنَ فِي بَرِيَّةَ فَارَانَ . وَأَخْذَنْتُ لَهُ أُمَّهُ زُوْجَةً مِنْ أرض ممصر

# نَـُنُوين \* ا ا \*

٢٢ وَحَدَثَ فِي دُلكَ ٱلزَّمَانِ أَنَّ أَبِيمَالكَ وَفِيكُولَ رَئيسَ جَبْشِهِ كَلَّهَا إِبْرُهِدُمَ فَاتَلَيْنِ ٱللَّهُ مَعَكَ ٢٣ في كُلِّ مَا أَنْتَ صَانِعٌ ﴿ فَٱلْآنَ ٱخْلِفْ لِي بَٱلله هُهُنَا أَنَّكَ لَا نَغْدُرُ بِي وَلَا بِمَسْلِي وَذُرَّبَّتِي. كَالْمَعْرُوفِ ٱلَّذِي صَنَعْتُ الِّيْكَ تَصْنَعُ إِلَيَّ ٢١ وَالِّي ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي نَعَرَّبْتَ فِيمًا \* فَقَالَ إِبْرُهُيمُ ٢٥ أَنَا أَحْلِفُ \* وَعَاتَبَ إِبْرُهِيمُ أَبِيهَالِكَ لِسَبَبِ بِثْرِ ٱلْمَاءِ ٱلَّتِي آعْدَصَدَهَا عَبِيدُ أَبْيِمَالِكَ ٣٢ \* فَقَالَ أَبِيمَالكُ لَمْ أَعْلَمْ مَنْ فَعَلَ هٰمَا ٱلْأَمْر. أَنْتَ لَمْ تُخْدِرْنِي وَلَا أَنَا سَمِعْتُ سِوَى ٱلدَّوْم ٢٧ ، فَأَخَذَ إِنَّرُهِيمُ غَنَمًا وَنَفَرًا وَأَغْطَى أَبِيمَالكَ فَقَطَعًا كَلَاهُمًا مِيثَاقًا ٢٨ وَأَقَامَ إِنْرَهِيمُ سَبْعَ نِعَاجٍ مِنَ ٱلْغَذَمِ وَحْدَهَا

# تَكُويِن × ۲۱ ×

٢٩ \* فَفَالَ أُدِيمَالِكُ لِأَنْهِيمَ مَا هِيَ هَٰذِهِ ٱلسَّدَةُ ٢٩ النَّعَاجِ ٱلنَّبِي أَفَهُ تَكُونَ وَحْدَهَا \* فَقَالَ النَّكَ ٣٠ النَّعَاجِ ٱلنَّبِي أَفَهُ تَكُونَ سَنْعَ لِكِي لِكِيْ تَكُونَ سَنْعَ لِكِي لِكِيْ تَكُونَ النَّكَ النَّهُ وَعَالَ النَّكَ النَّهُ وَعَالَ النَّكَ النَّهُ وَعَا ذَلِكَ ٱلْهَوْضِعَ بِثْرَ سَنْعَ . لَأَنَّهُمَا هُنَاكَ حَلَيْنَ كَلَاهُمَا كَلَاهُمَا كَلَاهُمَا كَلَاهُمَا كَلَاهُمَا كَلَاهُمَا كَلَاهُمَا كَلَاهُهَا

### تَكُونِين + ٢٢ +

# ٱلأَصْعَامُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِنْسُرُونَ

ا وَهَدَتَ بَعْنَ هَٰهِ لَا لَأُمُّورِ أَنَّ ٱللَّهُ آمِيْدَنَ إِبْرَهِيمَ. ٢ فَقَالَ لَهُ بَا إِبْرُهِيمُ . فَعَالَ هَأَنَدَا ﴿ فَقَالَ خُنِ ٱبْنَكَ وَحِيدَكَ ٱلَّذِي يُحِبُّهُ إِسْحَقَ وَٱدْهَتْ إِلَى أَرْضَ ٱلْهُرِيًّا وَأَصْعِدُهُ هُمَاكَ مُحْرَقَهُ عَلَى ٣ أَحَدِ لَلْجُبَالِ ٱلَّذِي أَفُولُ لَكَ \* فَبَكَّرَ إِبْرُهِيمُ صَدَاحًا وَشَدَّ عَلَى حِمَارِهِ وَأَخَدَ ٱثَّنَيْنِ مِنْ غِلْمَانِهِ مَعَهُ وَاسْحُقَ ٱبْنَهُ وَسَفَّقَ حَطَمًا لِمُحْرَقَهُ وَفَامَ وَدَهَبَ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ ٱللَّهُ الله عَيْنَيْهِ وَأَبْصَرَ التَّالِتِ رَفَعَ إِنْرُهِيمُ عَيْنَيْهِ وَأَبْصَرَ ه ٱلْمُوضِعُ مِنْ بَعِبِهِ \* فَفَالَ أَبْرُهِيمُ لَعُلَامَيْهِ آجُلِسًا أُنْتُمُا فُهُنَا مَعَ لَكُمَارٍ. وَأَمَّا أَنَا وَالْغُلَامُ

# تَكُونِين × ۲۲ ×

فَنَذَهُ مِنَ اللَّهُ فَرَفَ هُذَاكَ وَنَسْجُدُ نُمَّ نَرْجَعُ الْيَكُهَا الشَّخَ فَأَخَذَ الْبِرْهِيمُ حَطَبَ النَّهُ وَقَلَ وَوَضَعَهُ عَلَى الشَّخَ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّه

و فَلَمَّا أَنْيَا إِلَى ٱلْمُوضِعِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ ٱللَّهُ بَنِي هَنَاكَ إِنَّرْهِيمُ ٱلْمُوْجَعُ وَرَتَّتَ لَلْمُطَتَ وَرَبُطَ الشَّاقَ ٱبْذَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلْمَنْ يَحِ فَوَقَ لَلْمُطَبِ الشَّاقَ ٱبْذَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلْمَنْ يَحِ فَوَقَ لَلْمُطَبِ الشَّمَةِ وَقَالَ . الْمُنْ يَحَ فَرَقَ لَلْمُطَبِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### تَكُون \* ۲۲ ،

١٢ إِنْزُهِيمُ إِنْزُهِيمُ . فَفَالَ هَأَنَذَا ﴿ فَعَالَ لَا تَمُدُّ يَدَكَ إِلَى ٱلْعُلَامِ وَلَا نَفْعَلْ بِهِ سَيْئًا . لِأَنِّي ٱلْآنَ عَلَمْتُ أَنَّكَ خَاتَفٌ ٱللَّهُ فَلَمْ تُمْسَك ١٣ ٱنْنَكَ وَحِيدَكَ عَبِّي \* فَرَفَعَ إِنْرُهُمِمُ عَيْنَيْهُ وَلَظَرَ وَاذَا كَنْشُ وَرَاءَهُ مُمْسَكًا فِي ٱلْعَابَهِ بِقَرْنَيْهِ \* فَدَهَبَ إِنْرُهِهِمُ وَأَخَدَ ٱلْكَبْشَ ا وَأَصْعَدَدُ مُحْرَقَةً عَوْصًا عِن آبَنِهِ ﴿ فَدَعَا إِبْرُهِيمُ آسْمَ دَٰلِكَ ٱلْمَوْضِعِ يَهْوَةُ بِرَأَهِ . حَتَّى إِنَّهُ يُقَالُ ٱلْدَوْمُ فِي جَبَلِ ٱلرَّبِّ بُرَى

٥١ وَنَادَى مَلَاكُ ٱلرَّبِ الْمُرْهِمَ ثَانِيَةً مِنَ ٱلسَّمَاهِ ١١ \* وَقَالَ بِدَاتِي أَقْسَمْتُ بَغُولُ ٱلرَّبِّ . أَنِي مِنَ اللهِ مَنَ الْمُرَّ وَلَمْ تُمْسِكِ أَجْلِ أَنَّكَ فَعَلْتَ هٰذَا ٱلْأَمْرَ وَلَمْ تُمْسِكِ الْجَلْ أَنْرَ وَلَمْ تُمُسِكِ الْمُلَا وَحِيدُكَ \* أَبَارِكُكَ مُبَارَكَةً وَأَكُثْرُ اللهُ اللهُ وَحِيدُكَ \* أَبَارِكُكَ مُبَارَكَةً وَأَكُثْرُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحِيدُكَ \* أَبَارِكُكَ مُبَارَكَةً وَأَكُثْرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحِيدُكَ \* أَبَارِكُكَ مُبَارَكَةً وَأَكُثْرُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### نَگوين \* ۲۲ ×

نَسْلَكَ تَكْثِيرًا كَنُجُومِ ٱلسَّمَاءِ وَكَالُرَّمُلِ ٱلَّذِي تَلَى سَاطِيءَ ٱلْبَحْرِ. وَبَرِثُ نَسْلُكَ بَابَ أَعْدَاتِهِ ١٨ \* وَبَنَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَّم ٱلْأَرْضِ. ١٩ مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِي \* ثُمَّ رَجَعَ إِنْرُهِيمُ إِلَى غُلَامَنُهِ . فَفَامُوا وَذَهَبُوا مَعًا إِلَى بِثْرَ سَبْعَ . وَسَكَنَ إِنْرَاهِيمُ فِي بِثْرَ سَبْعَ ٢٠ وَحَدَثَ بَعْدَ هَذِهِ ٱلْأُمُورِ أَنَّ إِنْرُهِبِمَ أُخْدِرَ وَقَيْلَ لَهُ هُوذًا مِلْكُةُ قَدْ وَلَدَتْ هِيَ أَنْصَا ٢١ بَنْبِنَ لِنَاحُورَ أُخِيلُ \* عُوعًا نَكْرَهُ وَنُوزًا أُخَاهُ ٢٢ وَقَمُوتِيلَ أَبَا أَرَامَ \* وَكَاسَدَ وَحَزُوا وَفَلْمَاسَ ٣٣ وَبِدْلَافَ وَنَتُوتِيلَ ﴿ وَوَلَنَ بَنُوتِيلُ رَفْفَةً . هُولًاء ٱلذَّمَانِيَهُ وَلَدَتْهُمْ مِلْكُهُ لِنَاحُورَ أَخِي إِبْرُهُمِمَ

#### تَكُودِن \* ۲۲ × ۲۳ ×

٢١٠ . وَأَمَّا سُرِيَّدُهُ وَاسْمُهَا رَوُّومَةُ فَوَلَدَتْ هِيَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

# ٱلْأَصْعَاحُ ٱلتَّالِثُ وَٱلْعِسْرُونَ

ا وَكَانَتْ حَدُوذُ سَارَةَ مِثَةً وَسَبْعًا وَعَشْرِدِنَ سَدَةً ٣ سِنِي حَيْوةِ سَارَةً \* وَمَاتَتْ سَارَدُ فِي قَرْبَةً أَرْنَعَ ٱلَّذِي هِيَ حَبْرُونُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. فَأَنَّى إِنْزِهِيمُ لِبَنْدُبَ سَارَةَ وَيَبْكِي عَلَيْهَا ٣ \* وَفَامَ إِنْرُهِبُمُ مِنْ أَمَامٍ مَنْتِهِ وَكُلُّمَ دَي حِتَّ ا قَائِلًا \* أَنَا غَرِيبٌ وَنَزِيلٌ غُنْدَكُمْ . أَعْطُوني مُلْكَ قَبْر مُعَكُمْ لِأَدْفَنَ مَيْنِي مِنْ أَمَامِي ٥٠٥ ، فَأَجَابَ بَدُو حِتَ انْرُهِيمَ قَالِينَ لَهُ \* اسْمَعْذَا يَا سَيْدِي أَنْتَ رَئِيسٌ مِنَ ٱللهِ بَيْنَدًا . في

أَفْعَلِ فُبُورِيَا آدْفِنْ مَيْدَكَ . لَا يَمْدَعُ أَحَنْ ٧ مِمَّا قَبْرُهُ عَدْكَ حَتَّى لَا نَدُوْنَ مَيْنَكَ \* فَعَامَ إِبْرَهِيمُ وَسَجَدَ لِشَعْبِ ٱلْأَرْضِ لِبَنِي حِتَّ ٨ \* وَكَلَّهَهُمْ قَائِلًا إِنْ كَانَ فِي نُعُوسِكُمْ أَنْ أَدْفِنَ مَيْنِي مِنْ أَمَّامِي فَأَسْمَعُونِي وَٱلْدَّمِسُوا لِي مِنْ ا عَفْرُونَ بْن صُوحَرَ \* أَنْ يُعْطِيني مُعَارَة ٱلْمَكْعِبِلَةُ ٱلَّتِي لَهُ ٱلَّتِي فِي طَرَفٍ حَفْلِهِ . بِنَمَن كَامِل يُعْطِيمي إِيَّاهَا في وَسُطِكُمْ مُأْكَ فَمْر ١٠ \* وَكَانَ عَفْرُونُ جَالسًا بَيْنَ بَيِي حِتَّ . فَأَجَابَ عِنْرُونُ لَلْمِتِي إِنْرُهِيمَ فِي مَسَامِع بَنِي حِثَّ لَدَى جَمِيعِ ٱلدَّاخِلِينَ بَابَ مَدينَدِهِ قَائِلاً ١١ × لَا يَا سَيْدِي ٱسْمَعْنِي . لَلْعَلُ وَهَبْتُكَ إِيَّاهُ . وَٱلْمُعَارَهُ ٱلَّذِي فيه لَكَ وَهَبْتُهَا . لَدَى

# تَكُودِن \* ٢٣ \*

عُيُون بَنِي سَعْبِي وَهَدْنُكَ إِيَّاهَا . أَدَفِنْ سَجَدَ إِبْرُهِدِمُ أَمَامَ شَعْب ٱلْأَرْض ١٣ × وَكَلَّمَ عِنْرُونَ فِي مَسَامِعِ شَغْبُ ٱلْأَرْضَ قَائلًا بَلْ انْ كُنْتَ أَنْتَ إِيَّاهُ فَلَيْنَكَ تَسْمَعُني . أَعْطيكَ تَمَنَ لَلْخَقْلِ . خُذْ مِنِّي ١٤ فَأَدْفِنَ مَيْنِي هُنَاكَ \* فَأَحَابَ عَفْرُونُ إِنْرُهِيمَ ه ا قَائِلًا لَهُ \* يَا سَبِّدِي ٱسْمَعْنِي . أَرْضُ بأَرْتَع مُثَةِ سَافِلِ فِضَّةِ مَا هِيَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ . فَأَذَفَنَ مَنْنَكَ \* فَسَمِعَ إِنْرُهِبِمُ لِعَفْرُونَ وَوَزَنَ بْرُهِيمُ لِعَفْرُونَ ٱلْقَصَّةَ ٱلنَّتِي ذَكَرَهَا فِي مَسَامِع نِي حَثُّ . أَرْبَعَ مِئَة شَاقِل فَصَّة جَائزَةً عُنْدَ ٱلنَّحَّا, وَوَجَبَ حَقْلُ عِقْرُونَ ٱلَّذِي فِي ٱلْمُكْفِيلَةِ ٱلَّذِي

#### تَكُوين = ۳۴ × ۳۴ \*

أَمَامَ مَهْرَا . لَكَهْلُ وَالْمُغَارُدُ اللَّي فيهِ وَجَهِدِعُ الشَّيْرِ اللَّذِي فِي جَهِبِعِ حُدُودِةِ الشَّيْرِ اللَّذِي فِي جَهِبِعِ حُدُودِةِ الشَّيْرِ اللَّذِي فِي جَهِبِعِ حُدُودِةِ الشَّيْرِ اللَّهِ \* لِإِنْرِهِيمَ مُلْكًا لَدَى عُبُونِ بَنِي حَدَّ بَيْنَ جَهِبِعِ الدَّاخِلِينَ بَابَ مَدِينَةِ عَلَى حَدَّ بَيْنَ جَهِبِعِ الدَّاخِلِينَ بَابَ مَدِينَةً وَاللَّهُ فِي حَبَّ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# ٱلْأَصْحَاحُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

#### تَكُوين \* ۲۴ \*

كَبِيرِ نَيْنِهِ ٱلْمُسْتَوْلِي عَلَى كُلِّ مَا كَانَ لَهُ. ضَعْ ٣ بَدَكَ تَحْتَ فَعْدَى \* فَأَسْتَعْلَعَكَ وَالرَّبِّ الله ٱلسَّمَاءِ وَاللهِ ٱلْأَرْضِ أَنْ لَا تَأْخُذَ زَوْحَبُهُ لِٱبْنِي مَنْ بَبَاتِ ٱلْكَنْعَانِيِّينَ ٱلَّذِينَ أَنَا سَاكُنْ ا تَيْنَهُمْ \* بَلْ إِلَى أَرْضِي وَإِلَى عَسِيرَتِي تَنْهَبُ ه وَتَأْدُنُ زَوْجَةً لِآبَنِي السَّحْقَ \* وَقَالَ لَهُ ٱلْعَدْنُ رُبُّهَا لَا تَشَاءُ ٱلْمَرَّأَةُ أَنَّ تَتَدَّعَني إِلَى هٰذِه ٱلأَرْضِ . هَلَ أَرْجِعُ بَآئِذِكَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي ٧ خَرَجْتَ مِنْهَا \* فَقَالَ لَهُ إِبْرُهِبِمُ ٱحْنَرِزْمِنْ أَنْ ٱلَّهِي أَخَذَنِي مِنْ بَيْتِ أَبِي وَمِنْ أَرْضِ مِيلَادِي وَاللَّهِي كَلَّهَنِي وَالَّدِي أَقْسَمَ لِي قَائِلًا لنَسْلَكَ أَعْطِي هٰذِهِ ٱلْأَرْضَ هُوَ يُرْسِلُ مَلَاكَةُ

### نَــُكُودِن \* ۲۴ ×

 أَمَامَكَ فَنَأَذُهُ زَوْجَةً لآنْني منْ هُذَاكَ \* وَإِنْ لَمْ نَشَا الْمُواْهُ أَنْ نَنْبَعَكَ تَبُرَّاتُ مِنْ حَلَّى هْذَا . أَمَّا آبَني فَلَا تَرْحِعْ بِهِ إِلَى هُنَاكَ ٩ \* فَوَضَعَ ٱلْعَدْنُ يَدَدُ تَحْتَ فَخْنَ إِبْرُهِبُمَ مَوْلَاهُ وَحَلَفَ لَهُ عَلَى هَٰمَا ٱلْأَمْرِ ا نُمَّ أَخَدَ ٱلْعَنْدُ عَشَرَةَ حِمَالِ مِن حِمَال مَوْلَاهُ وَمَضَى وَجَمِيعُ خَيْرَات مَوْلَاهُ فِي يَدِه . فَقَامَ وَذَهَتَ الِّي أَرَامِ ٱلنَّهْرَبْنِ الِّي مَدينَة نَاحُورَ ١١ \* وَأَنَاخَ لَلْجُمَالَ خَارِجَ ٱلْمَدِبِدَةِ غُنْكَ نِثْرِ ٱلْمَاءِ ١٢ وَقُتَ ٱلْهَسَاءَ وَقُتَ خُرُوجِ ٱلْهُسْتَهِبَاتِ - وَفَالَ أَيُّهَا ٱلرَّبِ إِلَّهَ سَيِّدِي إَبْرُهِيمَ يَسِّرُ لِي ٱلْيُومَ ١٣ وَأَصْنَعُ لُطُعًا إِلَى سَبِّدِي إِبْرُهِيمَ ، هَا أَنَا وَاقَمْ عَلَى عَيْنِ ٱلْمَاءِ وَبَنَاتُ أَهْلِ ٱلْمُدِينَةِ

# تَكُوين \* ١٦٠ \*

الله خَارِجَاتُ لِيَسْتَفِينَ مَاءَ \* فَلْيَكُنْ أَنَّ ٱلْفَتَاةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### تَكُوين \* ۲۴ \*

١٩ عَلَى يَدهَا وَسَقَنْهُ \* وَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ سَقْيِهِ قَالَتْ أَسْتَفِي لِحِمَالِكَ أَيْصًا حَتَّى تَقْرَغَ مِنَ ٢٠ ٱلشُّرْب \* فَأَسْرَعَتْ وَأَفْرَغَتْ جَرَّتَهَا فِي ٱلْمَسْفَانِ وَرَكَضَتْ أَيْضًا إِلَى ٱلْبِثْرِ لِتَسْتَقِيَ . فَٱسْتَقَتْ ٢١ لِكُلُّ جَمَالُهُ \* وَٱلرَّجُلُ نَتَفَرَّسُ فيهَا صَامِنًا ٢٢ لِيَعْلَمُ أَأْتُحَرِ ٱلرَّبِّ طَرِيفَهُ أَمْ لَا \* وَحَدَثَ عُنْدَهَمَا فَرَغَبِ لَكِيْمَالُ مِنَ ٱلشَّرْبِ أَنَّ ٱلرَّجُلَ أَخَذَ خِزَامَةَ دَهَب وَزْنُهَا نُصْفُ سَاقل وَسُوَارَيْنِ عَلَى بَدَيْهَا وَزْنُهُمَا عَسُرَهُ شَوَاقِلِ ٣٣ دَهَب \* وَقَالَ بِنْتُ مَنْ أَنْتِ . أَخْبِرِيمِي . ٣٠ هَلْ فِي بَيْت أَبِيك مَكَانٌ لَنَا لنَبيتَ \* فَعَالَتْ لَهُ أَنَا بِنْتُ بَنُوتِيلَ أَبْنِ مِلْكَةَ ٱلَّذِي وَلَدَنَّهُ ه ٢ لنَاحُورَ \* وَقَالَتْ لَهُ عَنْدَنَا تَبْنُ وَعَلَفٌ كَندِرْ

٢٧ وَمَكَانُ لِنَبِيتُوا أَيْضًا \* فَخَرَّ ٱلرَّجُلُ وَسَجَدَ لِلرَّبِ
٢٧ \* وَقَالَ مُبَارَكُ ٱلرَّبُ اللهُ سَيِّدِي إِبْرِهِيمَ ٱلَّذِي ٢٧ لَمْ بَهْنَعُ لُطْعَهُ وَحَقَّهُ عَنْ سَيِّدِي إِبْرِهِيمَ ٱلَّذِي ٢٧ لَمْ بَهْنَعُ لُطْعَهُ وَحَقَّهُ عَنْ سَيِّدِي \* إِذْ كُنْتُ أَنَّ لَمْ بَهْنَعُ لُطْعَهُ وَحَقَّهُ عَنْ سَيِّدِي \* إِذْ كُنْتُ أَنَا فِي ٱلطَّرِبِي هَدَانِي ٱلرَّبُ اللَي بَيْتِ اخْوَةِ أَنَا فِي ٱلطَّرِبِي هَدَانِي ٱلرَّبُ اللَي بَيْتِ اخْوَةِ اللَّهُ سَبِّدِي \* فَرَحَصَتِ ٱلْعَتَاهُ وَأَخْبَرَتْ بَيْتَ الْمُورِ أَنْ بَيْتَ أُولُونِ فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللْمُلْمِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ ا

٢٩ وَكَانَ لَرِفْهَةَ أَخُ ٱسْهُهُ لَابَانُ . فَرَكَضَ لَابَانُ ٣٩ وَكَانَ لَابَانُ ٣٠ وَكَانَ الرَّجُلِ خَارِجًا إِلَى ٱلْعَيْنِ \* وَكَانَ أَنَّهُ اللَّهُ الْعَيْنِ \* وَكَانَ أَنَّهُ اللَّهُ الْعَيْنِ \* وَكَانَ أَنَّهُ اللَّهُ الْعَيْنِ عَلَى يَدَيْ أَخْتِهِ وَإِذْ سَمِعَ كَلَامَ رِفْقَةَ أُخْتِهِ قَاتِلَةً هَكَذَا كَلَّهَنِي وَإِذْ سَمِعَ كَلَامَ رِفْقَةَ أُخْتِهِ قَاتِلَةً هَكَذَا كَلَّهَنِي اللَّهُ الرَّجُلِ وَإِذَا هُوَ وَاقِفْ عَذْنَ اللَّهُ الرَّجُلِ وَإِذَا هُوَ وَاقِفْ عَذْنَ اللَّهُ الرَّجُلِ وَإِذَا هُوَ وَاقِفْ عَذْنَ اللَّهُ الرَّجُلُ وَإِذَا هُوَ وَاقِفْ عَذْنَ اللَّهُ الرَّجُلُ وَإِذَا هُوَ وَاقِفْ عَذْنَ اللَّهُ ا

#### تَكُورِين 🗸 ۲۴ 🐷

٣٢ ٱلْبَيْتَ وَمَكَانًا لِلْجَهَالِ • فَدَخَلَ ٱلرَّجُلُ إِلَى الْبَيْتِ وَمَكَانًا لِلْجَهَالِ • فَدَخَلَ ٱلرَّجُلِ الْبَيْتِ وَحَلَّ عَنِ لَلْخَهَالِ . فَأَعْطَى تِبْنًا وَعَلَقًا لِلْجَهَالِ وَمَاءً لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ وَأَرْجُلِ سِمْ الرِّجَالِ ٱلَّذِينَ مَعْهُ \* وَوُضِعَ قُدَّامَهُ لِيَأْكُلَ . هَالَ فَهَالَ لَا آكُلُ حَتَّى أَتَكُلُ مَتَى أَتَكُلُ مَكَلُم كَلَامِي . فَقَالَ فَهَالَ لَا آكُلُ حَتَّى أَتَكُلُم كَلَامِي . فَقَالَ نَكَلُمْ كَلَامِي . فَقَالَ نَكَلُمْ مَلَامِي . فَقَالَ نَكَلُمْ مَكَلَمْ مَلَامِي . فَقَالَ نَكَلُمْ مَكَلَمْ مَكَلَمْ مَنْ اللّهِ مَكَلَمْ مَكَلُمْ مَكَلُمْ مَلَامِي . فَقَالَ نَكُلُمْ مَكَلَمْ مَكَلَمْ مَكَلَمْ مَكَلُمْ مَكَلَمْ مَكَلَمْ مَكَلَمْ مَكَلَمْ مَكَلَمْ مَكَلَمْ مَكَلُمْ مَلَامِي . فَقَالَ نَكُلُمْ مَكَلَمْ مَكَلَمْ مَكَلَمْ مَكَلُمْ مَكَلُمْ مَكَلَمْ مَكَلُمْ مَكُلُمْ مَلَامِ اللّهُ الْمُعَلِمُ مَلَا مَنْ مَكُلُمْ مَلَا مَنْ مَلْمُ مَلْمُ مَلَامِ اللّهُ الْمَكُلُمُ مَلَامِ اللّهُ الْمُعْلَمْ مَلَامُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### تَگُودِن \* ۱۴ ×

٣٨ سَاكِنْ فِي أَرْضِهِمْ \* بَلْ إِلَى بَيْتِ أَبِي تَدْهُفُ ٣٩ وَالِّي عَشِبرَتِي وَنَأْخُذُ زَوْجَةً لَّابِّنِي ﴿ فَقُلْتُ ع لسِّيّدي رُبَّهَا لاَ تَنْبَعُني ٱلْهَزْأَذُ \* فَقَالَ لِي إِنَّ الْمَرْأَذُ \* فَقَالَ لِي إِنَّ رَّبُّ ٱلَّذِي سَرْتُ أَمَامَهُ بُرْسِلُ مَلَاكَهُ مَعَكَ وَيُنْجِمُ طَرِيفَكَ . فَتَأَذُٰذُ زَوْجَهُ لَأَنْنِي ا ﴿ مِنْ عَشِيرَتِي وَمِنْ بَيْتِ أَبِي \* حِينَدِهُ تَلَدَّرًّا مِنْ حَلْفِي حِينَهَا تَحِيُّ إِلَى نَشِيرَتِي . وَإِنْ ٢٢ لَمْ بُعْطُوكَ فَتَكُونُ بَرِيئًا مِنْ حَلْفِي \* فَجِثْتُ ٱلْيُوْمَ إِلَى ٱلْعَيْنِ وَقُلْتُ أَيُّهَا ٱلرَّبِّ اللَّهُ سَيَّدي إِبْرِهِيمَ إِنْ كُنْتَ نُنْجِمُ طَرِيفِي ٱلَّذِي أَنَّا سَالِكُ ١٣٣ فِيهِ \* فَهَا أَنَا وَاقَفْ عَلَى عَيْنِ ٱلْهَاءِ وَلَيْكُنْ أَنَّ ٱلْعَنَاةَ ٱلَّذِي نَخْرُجُ لِنَسْتَفِي وَأَقُولُ لَهَا المُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلَ مَا عَمِنْ جَرَّتك \* فَتَقُولُ لَى اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

# تَكُوين \* ٢٤ \*

آشْرَبْ أَنْتَ وَأَنَّا أَسْتَفِي لِجِمَالِكَ أَيُّضًا هِيَ هُ \* ٱلْهُوْأَةُ ٱلَّذِي عَيَّنَهَا ٱلرَّبُّ لَابِّنِ سَيِّدِي \* وَإِذْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَفْرَغَ بَعْدُ مِنَ ٱلْكَلَامِ فِي قَلْبِي إِدَا رِفْقَةُ خَارِجَةٌ وَجَرَّتُهَا عَلَى كَتَفْهَا فَنَزَلَتْ إِلَى ٱلْعَيْنِ وَٱسْتَفَتْ . فَفُلْتُ لَهَا ٱسْقيني ٣٦ \* فَأَسْرَعَتْ وَأَنْزَلَتْ حَرَّتَهَا عَنْهَا وَقَالَتِ ٱشْرَبْ وَأَنَّا أَسْقِي جِمَالَكَ أَبَّضًا \* فَشَرِبْتُ. وَسَقَت ٢٧ لَلْهِ مَالَ أَبْضًا \* فَسَأَلْتُهَا وَقُلْتُ بِذْتُ مَنْ أَنْت . فَفَالَتْ بِنْتُ بَتُوتِيلَ بَن نَاهُورَ ٱلَّدِي وَلَدَنَّهُ لَهُ مِلْكَةً . فَوَضَعْتُ لَلْفَرَامَةَ ١٠٨ فِي أَنْفِهَا وَٱلسُّوارَيْنِ عَلَى يَدَيْهَا \* وَخَرَرْتُ وَسَجَدْتُ لِلرَّبِ وَبَارَكْتُ ٱلرَّبِ اللَّهُ سَيْدي إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي هَدَانِي فِي طَرِيقٍ أُمِينِ لَّذُنَّ

#### نگوین \* ۲۴ ×

المَّانَّةُ أَخِي سَيْدي لَأَنْدِ \* وَٱلْآنَ أَنْ كُنْنُمْ قَصْنَعُونَ مَعْرُوفًا وَأَمَانَةً إِلَى سَيْدِي فَأَخْبِرُونِي. وَإِلَّا فَأَخْبُرُونِي لِّأَنْصَرِفَ نَمِينًا أَوْ شِهَالًا ۗ .ه فَأَجَابَ لَابَانُ وَبَتُوتِيلُ وَقَالًا مِنْ عُنْدِ ٱلرَّبِّ خَرَجَ ٱلأَمْنُ . لَا نَقَدُرُ أَنْ نُكَلَّمَكَ بِشَرِّ أَو خَيْرٍ ١٥ \* هُوَدَا رَفْقَةُ قُدَّامَكَ . خُدْهَا وَآذُهَبُ . فَلْتَكُنْ زَوْجَةً لَأَنْنِ سَيْدِكَ كَمَا تَكَلَّمَ ٱلرَّبّ ٥٢ \* وَكَانَ عُنْدَ مَا سَمِعَ تَنْدُ إِبْرُهِيمَ كَلَامَهُمْ أَنَّهُ "ه سَعَدَ لِلرَّبِّ إِلَى ٱلأَرْضِ \* وَأَخْرَجَ ٱلْعَدْدُ ٱلْدِبَّةُ فَضَّةً وَآنِبَهُ ذَهَبٍ وَثِبَابًا وَأَعْطَاهَا لِرَفْهَةً . وَأَعْطَى الله تُحَمَّنَا لِأَخِيهَا وَلَأْمُّهَا \* فَأَكَلَ وَشَرِبَ هُوَ وَٱلرَّجَالُ ٱلَّذِينَ مَغَهُ وَبَاتُوا . نُمَّ قَامُوا صَبَاحًا فَفَالَ هُ هُ أَصْرِفُونِي إِلَى سَيْدِي \* فَقَالَ أُخُولَا وَأُمُّهَا

#### تَكُوبن \* ۲۴ \*

لتَمْكُتُ ٱلْقَتَاةُ عُنْدَنَا أَبَّامًا أَوْ عَشَرَةً . بَعْدَ ٢٥ دُلِكَ تَمْضِي \* فَقَالَ لَهُمْ لَا تُعَرِّقُونِي وَٱلرَّبُ قَنْ أَنْجَيَرَ طَرِيقِي . اصْرِفُونِي لِلَّذْهُبَ إِلَى ٧٥ سَيِّدِي \* فَقَالُوا نَدْعُو ٱلْفَدَالَة وَنَسْأَلُهَا شَفَاهًا ٥٥ \* فَدَعَوْا وِفْقَةَ وَقَالُوا لَهَا هَلْ تَذْهَدِينَ مَغُ ٥٥ هٰذَا ٱلرَّجُلِ . فَعَالَت أَدْهَبُ \* فَصَرَفُوا رَفْعَةَ . ٢ أُخْنَهُمْ وَمُرْضَعَتَهَا وَعَبْدَ إِبْرُهِيمَ وَرِجَالَهُ \* وَبَارَكُوا رِفْعَهَ وَقَالُوا لَهَا أَنْتِ أَخْنُنَا . صِيرِي أَلُوفَ رَبْوَات وَلْيَرِثْ نَسْلُك بَابَ مُنْغضيه ١١ فَقَامَتْ رِفْقَتُهُ وَفَنَيَاتُهَا وَرَكِنْنَ عَلَى لَلْجِمَالِ وَتَبعْنَ ٱلرَّجُلَ . فَأَخَذَ ٱلْعَبْدُ رِفْقَةً وَمَضَى ١٢ \* وَكَانَ إِسْلَحْقُ قَدْ أَتَّى مِنْ وُرُودٍ بِثِّر كَلَيْ رُتِي. ٣٣ إِذْ كَانَ سَاكِنًا فِي أَرْضِ لَلْجَنُوبِ \* وَخَرَجَ إِسْحَقُ

#### تَكُوين \* ۲۴ \* ۲۵ \*

لِيَتَأَمَّلَ فِي لَكَفَّلِ عُندَ إِقْبَالِ ٱلْمَسَاء . فَرَفَعَ الْمَسَاء . فَرَفَعَ عَيْنَيْه وَنَظَرَوَإِذَا جَمَالْ مُقْبِلَة \* وَرَفَعَتْ رِفْقَة عَيْنَيْهَا فَرَأَتْ السَّحْق فَنزَلَتَ عَنِ لَلْجَمَلِ مَنْ هَذَا ٱلرَّجُلُ ٱلْمَاشِي فِي عَيْنَيْهَا لَلْقَاتُذَا . فَقَالَ ٱلْعَبْدُ هُو سَيِّدِي . كُلُّ مَوْلَاتُنَ عَنَ اللَّهُ اللهِ فِي اللهَ اللهَ اللهُ وَقَالَ ٱلْعَبْدُ هُو سَيِّدِي . اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

# اَلْأَضْحَالُ لَلْمَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

ا وَعَادَ إِبْرُهِيمُ فَأَخَنَ زَوْجَةً ٱسْمُهَا قَطُورَةُ
 ٢ \* فَوَلَدَتُ لَهُ زِمْرَانَ وَيَغْشَانَ وَمَدَانَ وَمِدْيَانَ

#### تَكُوين ∗∶ه۴ ∗

٣ وَيَشْعَاقَ وَسُوحًا \* وَوَلَكَ يَقْشَانُ شَبَا وَدَدَانَ. ع وَكَانَ بَذُو دَدَانَ أَشُّورِيمَ وَلَطُوشِيمَ وَلَأُمِّيمَ \* وَبَدُو مَنْيَانَ عَيْفَةُ وَعَفُرُ وَحَنُوكُ وَأَبِيدَاعُ وَأَلْدَعَةُ. ه جَمِيعُ هُولًاء بَنُو قَطُورَةَ \* وَأَعْطَى إِبْرُهِيمُ السَّحْقَ ٣ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ \* وَأَمَّا بَنُو ٱلسَّرَارِي ٱللَّوَاتِي كَأَنْتُ لاَنْزِهِيمَ فَأَعْطَاهُمْ إِبْرَهْيِمُ عَطَايَا وَصَرَفَهُمْ عَنْ اسْحَقَ ٱبَّنه شَرْقًا إِلَى أَرْضِ ٱلْمَشْرِقِ وهو بعد حي وَهٰن مِ أَيَّامُ سِي حَيْوةِ إِبْرْهِيمَ ٱلَّتِي عَاشَهَا . ٨ مِنَةٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً \* وَأَسْلَمَ أَبْرُهُبُمُ

رُوحَهُ وَمَاتَ بِشَيْبَةِ صَالَحَةِ شَيْخًا وَشَبْعَانَ أَيَّامًا ٩ وَٱنْضَمَّ الَّى قَوْمِهِ \* وَدَفَنَهُ السَّمْقُ وَإِسْمُعِيلُ آبْنَاهُ فِي مَعَارَةِ ٱلْمَكْفِيلَةِ فِي حَقْلِ عِقْرُونَ بْنِ

#### نَــ کُورِن \* ۲۵ \*

. ا صُوحَرَ لَلْمُنَّى ٱلَّذِي أَمَامَ مَمْرًا \* لَلْمُقُلِ ٱلَّذِي آشْتَرَاهُ إِنْرُهِيمُ مِنْ بَنِي حِنْ . هُذَاكَ دُفنَ ابْرْهِيمُ وَسَارَةُ أَمْرَأَنَّهُ \* وَكَانَ بَعْدَ مَوْد أَنَّ ٱللَّهُ بَارَكَ السَّمٰنَ ٱلْبُنَّهُ . وَسَكَرَ سُعْنُ عُنْدٌ بِثْرِ لَحَيْ رُئِي ١٢ وَهٰنه مَوَاليدُ اسْمُعيلَ بْن إِبْرِهيمَ ٱلَّذي وَلَدَّتُهُ هَاجُرُ ٱلْمُصْرِّنَّهُ جَارِيَهُ سَارَهُ لِأَنْرِهِيهِ ١٣ \* وَهٰذَهُ أَسْمَاءٌ بَنِي اسْمُعِيلَ بِأَسْمَا تُهُمْ حَسَمُ مَوَالدِدهُمْ \* تَدَابُوكُ بِكُرُ إِسْمُعِبِلَ وَقِيدَا ا وَأَدْبَدُيلُ وَمِنْبَسَامُ \* وَمِشْهَاعُ وَدُومَةُ وَمَتَ ه ١ \* وَحَدَارُ وَنَيْهَا وَيَطُورُ وَنَافِيشُ وَقَدْ ١٦ \* هُوُلَاء هُمْ بَدُو إِسْمُعِيلَ وَهُذِهِ أَسْمَا بِهِ بَارِهِمْ ۚ وَهُصُونِهِمْ . ٱنْذَا عَسَرَ رَئِيسًا حَسَ

## نَـُكُوبِن \* ٢٥ \*

١٧ قَبَاتُلهُمْ \* وَهٰذِهِ سَنُو حَنْوَةً إِسْمَعِيلَ. مِنَّهُ وَسَدُّعُ وَتَلْثُونَ سَدَّةً \* وَأَسْلَمُ رُوحَهُ وَمَاتَ ١٨ وَٱنْضَمَّ إِلَى قَوْمِهِ \* وَسَكَنُوا مِنْ حَوِيالَهُ إِلَى شُورَ ٱلَّذِي أَمَامَ مِصْرَ حِينَمَا تَجِيءٌ كُو أَشُورَ. أَمَامَ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ نَزَلَ ١١ وَهُٰذِهِ مَوَالِيدُ السَّحْقَ مَنِ إِبْرَهِيمَ . وَلَدَ إِبْرَهِيمُ ٢٠ السُّحَقَ . وَكَانَ أَسْحَقُ أَبْنَ أَرْبَعَينَ سَدَةً لَمًّا آتَحُدَ لنَفْسِم زَوْحَةً رِفْقَةً بِنْتَ بَدُوتِبلَ ٱلْأَرَامِيّ ٢١ أُخْتَ لَابَانَ ٱلْأَرَامِي مِنْ فَدَّانِ أَرَامَ \* وَصَلَّى إسْمَقُ إِلَى ٱلرَّبِّ لِأُجْلِ ٱمَرَأْتِهِ لِأُنَّهَا كَانَتْ عَاقَرًا . فَأَسْتَجَابَ لَهُ أَلرَّتُ فَهَدِلَتْ رَفْقَهُ أَمَرَأَتُهُ ٣٢ × وَتَزَاحَمَ ٱلْوَلَدَانِ فِي بَطْدَهَا . فَقَالَتْ إِنْ كَانَ ٣٣ هٰكَدَا فَلَمَاذَا أَنَا . فَمَضَتْ لَنَسْأَلَ ٱلرَّبُّ \* فَقَالَ

#### تَكُودِن \* ٢٥ \*

لَهَا ٱلرَّبِّ فِي بَطْنِكِ أُمَّتَانِ . وَمِنْ أَحْسَانِكِ يَقْوَى عَلَى سَعْبُ . وَمِنْ أَحْسَانِكِ يَقْوَى عَلَى سَعْبُ . مَعْبُ يَقُوى عَلَى سَعْبُ . وَكَرِيرُ نُسْمَعْبَدُ لِصَغِيرٍ وَكَرِيرُ نُسْمَعْبَدُ لِصَغِيرٍ ٢١٥ \* فَلَمَّا كَمُّلَتُ أَيَّامُهَا لِتَلْدَ ادَا فِي بَطْنَهَا تَوْأَهَانِ اللهِ ادَا فِي بَطْنَهَا تَوْأَهَانِ اللهِ ادَا فِي بَطْنَهَا تَوْأَهَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

٣٤ \* فَلَمَا دَمِلْتُ الْمَامِمَا لِدِلْدُ ادَا فِي بِطَدْمِا دُوامِانِ ٢٥ \* فَخَرَجَ الْأُولُ أَحْمَر. كُلَّهُ كُفُرُونُ شَغْر. فَدَعُوا ٢٦ أَسْمَهُ عِبْسُو \* وَبَعْدَ ذَلِكَ خَرَجَ أُخُولُا وَيَدُهُ ٢٦ أَسْمَهُ عَبْسُو \* وَبَعْدَ ذَلِكَ خَرَجَ أُخُولُا وَيَدُهُ وَبَدُهُ وَلَا تَعْفُوبَ . قَابِضَةٌ بِعَقْبِ عِيسُو فَدُعِي آسْمُهُ يَعْفُوبَ . وَكَانَ اسْعَقُ آبَنَ سِنِينَ سَنَةً لَمَّا وَلَدَتْهُمَا وَكَانَ اسْعَقُ آبَنَ سِنِينَ سَنَةً لَمّاً وَلَدَتْهُمَا فَكَانَ اسْعَقَ آبَنَ سِنِينَ سَنَةً لَمَّا وَلَدَتْهُمَا فَكَانَ اسْعَقَ آبَنَ سِنِينَ سَنَةً لَمَّا وَلَدَتْهُمَا فَكَانَ اسْعَقَ آبَنَ سَنِينَ سَنَةً لَمَّا وَلَدَتْهُمَا فَيْ اللَّهُ وَيَدَانُ أَنْ الْمَا وَلَدَتْهُمَا فَرَانَ الْمُعْلَى الْمَا وَلَدَتْهُمَا فَيَ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْكُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٢٧ فَكَيْرَ ٱلْغُلَامُانِ . وَكَانَ عِيسُو إِنْسَانًا يَعْرِفُ السَّانًا كَامِلًا الصَّيْدَ انْسَانًا كَامِلًا السَّانُ الْسَانًا كَامِلًا ٢٨ يَشْكُنُ لَّلَيْهَامَ \* فَأَحَبُ إِشْمُقُ عِيْسُوَ لِأَنَّ فِي

فَهِ عَنْدَاً . وَأَمَّا رِفْعَةُ فَكَانَتْ تُحَبُّ يَعْقُوبَ

٢٩ \* وَطَبَعَ يَغْقُوبُ طَبِيخًا فَأَتَى عِيسُو مِنَ لَلْمَقْلِ

#### تَكُوين \* ٢٥ \* ٢٦ \*

مَنَ هُذَا أَعْلَا \* فَعَالَ عِيسُو لِيَعْقُوبَ أَطْعَمْهِي مِنَ هُذَا أَعْلَمْهُ لِلَّيْ قَدْ أَعْيَيْتُ . لِذَلكَ مَنَ هُذَا أَلَّمْهُ أَدُومَ \* فَعَالَ يَعْفُوبُ بِعِنِي ٱلْيَوْمَ اللَّيَ اللَّهُ أَدُومَ \* فَعَالَ يَعْفُوبُ بِعِنِي ٱلْيَوْمَ اللَّي اللَّهُ ا

ٱلْأَصْمَاحُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ جُوعٌ غَيْرُ لَكُوعِ ٱلأَوَّلِ ٱلَّهِ عِي اللَّوْلِ ٱلَّهِ عِي اللَّوْلِ ٱلَّهِ عِي اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّهُ الللِّهُ اللللللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّهُ اللللْمُولِمُ اللْمُلِمُ الللللِمُ اللللللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ الللللللللللِمُ الللللللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللللللللِمُ اللللْمُ الللللللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِ

#### نَكُونِ \* ٢٦ \*

r أَبِيهَالِكَ مَلَكَ ٱنْعَلْسُطِينَيْنَ إِنِّي جَرَارَ \* وَظَهَرَ لَهُ ٱلرَّبِّ وَقَالَ لَا تَدْزِلْ إِلَى مِصْرَ. ٱسْكُنْ فِي مُ ٱلْأَرْضُ ٱنَّنِي أَفُولُ لَكَ م نَعَرَّبُ فِي هُدُهُ ٱلْأَرْضِ . فَأَكُونَ مَعَكَ وَأَبْارِكَكَ . لِأَنِّي لَكَ وَلِنَسْلَكَ أُعْطَى جَمِيعَ هَٰذَهُ ٱلْعَلَادِ وَأَفِي بِٱلْفَسَم ا آلَّذَي أَفْسَمْتُ لَأَدْرِهِيمَ أَبِدِكَ \* وَأُكَثُّو نَسْلَكَ كَتُجُومِ ٱلسَّمَاءُ وَأَعْطَى نَسْلَكَ جَمِيعَ هٰدِيْ ٱلْمُلَادِ وَتُمْبَارَكُ فِي نَسْلَكَ جَمِيعُ أَمَّم ٱلْأَرْض ه \* مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِنْرَهِيمَ سَمِعَ لِقَوْلِي وَحَفِظَ مَا ٣ يُحْسَطُ لِي أُوَامِرِي وَفَرَاتُضِي وَسَرَاتِعِي \* فَأَقَامَ السَّيْقُ فِي جَرَارَ 
 أَسَالُهُ أَهْلُ ٱلْمَكَانِ عَنِ ٱمْرَاتِهِ . فَعَالَ هِيَ أُخْنَى . لِأَنَّهُ حَافَ أَنْ بَغُولَ آمْرَأَتَى لَعَلَّ

#### تكوين ، ٢٦ ×

أَهْلَ ٱلْمَكَانِ يَقْنُلُونَنِي مِنْ أَجْلِ رِفْعَةَ لُأَمَّا ٨ كَانَتْ حَسَنَةَ ٱلْمَنْظُرِ ، وَحَدَثَ إِذْ طَالَتْ لَهُ ٱلْأَيَّامُ هُذَاتَ أَنَّ أَبِيهَالَكَ مَلَكَ ٱنْفلسَطبعيِّينَ أَشْرَفُ مِنَ ٱلْكُوَّٰذَ وَنَظَرَ وَادَا السَّحَٰقُ يُلاَعَبُ ٩ رَفْهَةَ ٱمْرَأْنَهُ \* فَدَعَا أَنيهَ الكُ استَّحٰقَ وَقَالَ إِنَّهَا هِيَ آمْرَأَتُكَ . فَكَيْفَ فُلْتَ هِيَ أُخْتِي . فَقَالَ لَهُ إِسْحُنُ لِلِّنِّي قُلْتُ لَعَلِّي أُمُوتُ بِسَدِيهَا ١٠ \* فَقَالَ أُبِيهَالَكُ مَا هُمَا ٱلَّذَي صَمَعْتَ بِنَا. لَوْلاً قَايِلٌ لَأَضْطَجْمَ أَحَدُ ٱلشَّعْبِ مَعَ آمْرَأَنِكَ ١١ فَجَلَبْتَ عَلَبْنَا دَنْدًا \* فَأَوْضَى أَبْيِمَالَكُ جَمِيعَ ٱلسَّعْبِ فَاتِلًا ٱلَّذِي يَهُسَّ هَٰذَا ٱلرَّجُلَ أو أمرانه موناً يمون ١٢ وَزَرَعَ السَّمَى فِي تِلْكَ ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَ فِي تِلْك

#### تَكُوبِن \* ٢٦ \*

٣٠ ٱلسَّنَهُ مِئَةً ضَعْف وَبَارَكُهُ ٱلرَّبِّ \* فَتَعَاظَمَ ٱلرَّحُلُ وَكَانَ نَتَرَابَدُ فِي ٱلنَّعَاظُم حَنَّى صَارَ 11 عَظِيمًا حِدًّا \* فَكَانَ لَهُ مَوَاشِ مِنَ ٱلْغَذَم وَمَوَاشِ مِنَ ٱلْبَقَرِ وَعَدِيثٌ كَنْيُرُونَ . فَحَسَدَهُ ه ١ ٱلْفِلسَّطِينيَّونَ \* وَجَمِيعُ ٱلْآنَارِ ٱلنَّتِي حَفَرَهَا عَدِيثُ أبيه في أيَّامِ إِبْرُهِيمَ أَبِيهِ طَمَّهَا ٱلْفِلِسُطِينِيُّونَ ١٦ وَمَلَأُوهَا نُرَابًا \* وَقَالَ أُبِيمَالِكُ لِاسْخَتَى آدَهَتْ مِنْ غُذُمنا لأَنَّكَ صرْتَ أَقْوَى مِنَّا حَدًّا ١٧ \* فَمَتَى أَسْمُنُ مِنْ هُنَاكَ وَنَزَلَ فِي وَادي جَرَارَ وَأَقَامَ هُمَاكَ

١٩ دَعَاهَا بِهَا أَبُولُ \* وَحَفَرَ عَبِيدُ اسْحَقَ في . ٢ ٱلْوَادِي قَوَجَدُوا هُمَاكَ بَثْرَ مَاءٌ حَيْ \* فَحَاصَمَ رُعَادُ جَرَارَ رُعَادُ اِسْحَتَى فَائلينَ لَمَا ٱلْمَاهِ . فَدَعَا ٢١ ٱسْمَ ٱلْنَدْرِ عِسْقَ لَأَنَّهُمْ نَازَعُودُ \* نُمَّ حَفَرُوا بَدُّرًا أُخْرَى وَكَاصَمُوا عَلَمْهَا أَيْصًا . فَدَعَا أَسُهُمَا ٢٢ سطَّنَهُ \* تُمَّ نَفَلَ من هُنَاكَ وَحَفَرَ نَثُرًا أُخْرَى وَلَمْ بَيْكَاصَمُوا عَلَدْهَا . فَنَعَا آسْهَهَا رُحُورُوتَ . وَفَالَ إِنَّهُ ٱلْآنَ فَدَ أَرْهَبَ لَنَا ٱلرَّبِّ وَأَنْهَرْنَا ٣٣ فِي ٱلْأَرْضِ \* نُمَّ صَعِدَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى بِثْرِ ٢٢ سَنْع \* فَظَهَرَ لَهُ ٱلرَّبِّ فِي تَلْكَ ٱللَّيْلَةُ وَفَالَ أَنَا إِلَّهُ إِبْرُهِيمَ أَبِعِكَ . لَا نَخَفْ لُبِّي مَعَكَ وَأَبَارِكُكَ وَأَكَدُرُ نَسْلَكَ مِنْ أَجْلِ إِبْرُهِيمَ ٢٥ عَبْدي \* فَبَيَ هُنَاكَ مَنْجَا وَدَعَا بِأَسْم

#### تَكُوبن \* ٢٦ ×

ٱلرَّبِ. وَنَصَبَ هُمَاكَ خَيْمَتُهُ وَحَفَرَ هُمَاكَ عَبِيدُ السُّمْقَ بِثُرًا ٢١ وَدُهَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَرَارَ أَبِيمَالِكُ وَأُحْزَّاتُ مِنْ ٢٧ أُصَّمَابِهِ وَفِيكُولُ رَئِيسُ جَبَّسَهِ \* فَعَالَ لَهُمْ السَّحْقُ مَا بَالْكُمْ أَتَبْتُمْ الِّي وَأَنْتُمْ قَدْ الْبُعَصَّتُمُونِي ٢٨ وَصَرَفْتُمُونِي مِنْ عُنْدكُمْ \* فَقَالُوا إِنَّنَا قَدْ رَأْيْنَا أَنَّ ٱلرَّبِّ كَانَ مَعَكَ . فَعُلْنَا لَيَكُنْ بَيْدَنَا ١٦ حَلْفَ بَيْنَا وَبَيْنَكَ وَنَقْطَعُ مَعَكَ عَهْدًا \* أَنْ لَا تَصْنَعَ بِنَا شُرًّا . كَمَا لَمْ نَمَسَّكَ وَكَمَا لَمْ نَصْنَعْ بِكَ إِلَّا خَيْرًا وَصَرَفْنَاكَ بِسَلَامٍ. أَنْتَ ٣٠ ٱلْآنَ مُبَارَكُ ٱلرَّبِ ١٠ فَصَنَعَ لَهُمْ ضَيَافَةً. ٣١ فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا \* ثُمَّ بَكَّرُوا فِي ٱلْغَد وَحَلَفُوا بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ وَصَرَفَهُمْ إِسْحَقُ . فَهُصَوْا مِنْ

### نَكُورِن \* ۲۹ \* ۲۷ \*

٣٢ عُنْده لا بسكام \* وَحَدَت في ذَاكَ ٱلْبَوْمِ أَنَّ عَبِدُدَ إِسْكُومِ أَنَّ عَبِدَدَ إِسْكُولَ جَاءُوا وَأَخْبَرُودُ عَنِ ٱلْبَدْرِ ٱلنَّتِي عَبِدَدَ إِسْكُولَ مَاءً \* وَدَعَاهَا سَهُ عَشَرُوا وَقَالُوا لَهُ قَدْ وَجَدْنَا هَاءً \* وَدَعَاهَا سَهُ عَشَرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللْمُولِلُولُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ

٣٠ وَلَمَّا كَانَ عِيسُو آبْنَ أَرْبَعِينَ سَدَةً ٱتَّخَدَ زَوْجَهُ يَهُودِيتَ ٱنَّنَهُ بِيرِي لَلْمِنِّيِّ وَنَسْهَهُ ٱبْنَهُ إِبَاوِنَ ٥٣ لَلْمِنِّيِّ \* فَكَانَنَا مَرَارَةَ نَفْسٍ لِإِسْمَقَ وَرِفْقَةً

## ٱلْأَصْحَاحُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِسْرُونَ

ا وَحَدَثَ لَمَّا شَاخَ إِضَّعَقُ وَكَلَّتْ عَيْنَاهُ عَنِ اللَّكَ اللَّهُ اللَّكَ عَيْنَاهُ عَنِ اللَّكَ اللَّهُ اللَّكَ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُولِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعُلِمُ

#### نَکودن \* ۲۷ \*

م سَيْنَتُ وْلَسَنُ أُغْرِفُ يَوْمَ وَفَاتِي \* فَٱلْآنَ هُذُنْ عُدُنَ عُدَّنَكَ جُعْبَتَكَ وَفَوْسَكَ وَآخُرُجُ إِلَى ٱلْبَرِّبَةِ عَدَّنَكَ جُعْبَتَكَ وَفَوْسَكَ وَآخُرُجُ إِلَى ٱلْبَرِّبَةِ عَدَالَ وَوَعَلَيْنَ لِي صَبْعًا \* وَآصْنَعْ لِي أُطْعِهَةً دَهَا أُحِبُ وَأَنْنِي بِهَا لِآكُلَ حَتَى نُبَارِكِكَ نَعْسِي أَحْبُ وَأَنْنِي بِهَا لِآكُلَ حَتَى نُبَارِكِكَ نَعْسِي فَذَلَ أَنْ أُمُوبَ وَقَالَ مَنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

ه وَكَانَتْ رِفْعَهُ سَامِعَةً إِذْ تَكَلَّمَ اسْمَقُ مَعْ عِيسُو
الْبَنهِ . فَدَهَبَ عِيسُو إِلَى الْبَرِّيَّةِ كَبْ يَضَطَادَ
تَ صَيْدًا لِيَأْنِيَ بِهِ \* وَأُمَّا رِفْقَةُ فَكَلَّمَتْ يَعْفُوبَ
ابْنَهَا فَاتَلَةً إِلِي قَدْ سَمِعْتُ أَبَالَ بُكَلِّمُ عِبسُو
ابْنَهَا فَاتَلَةً إِلِي قَدْ سَمِعْتُ أَبَالَ بُكَلِّمُ عِبسُو
ابْنَهَا فَاتَلَةً إِلِي قَدْ سَمِعْتُ أَبَالَ بُكِلِّمُ عِبسُو
الْمَاكُ لَا أَبْارِكِكَ أَمَامَ الرَّتِ قَبْلَ وَقَاتِي \* فَالْآنَ
الْمَارِيَكَ أَمَامَ الرَّتِ قَبْلَ وَقَاتِي \* فَالْآنَ
الْمَارِي فَي مَا أَنَا آمُرُكَ بِهِ
الْمَارِي الْمَامِ وَخُد فِي مِنْ هُنَاكَ جَذيبَنِ بِهُ الْمَالَ عَبْدَ وَحُد لِي مِنْ هُنَاكَ جَذَيبَنِ

#### تَكُوين \* ۲۷ \*

حَرِّدَنِي مِنَ ٱلْمِعْزَى . فَأَصْنَعَهُمَا أَطْعَمَهُ ١٠ لِأُدِيكَ كَمَا يُحِبُّ م فَنُعْصِرُهَا إِلَى أَبِيكَ ١١ ليَأْكُلَ حَنَّى يُبَارِكِكَ فَبْلَ وَوَاتِمِ \* فَهَالَ يَعْفُوبُ لِرِفْقَهَ أُمِّه هُودَا عِيسُو أَخِي رَجُلْ ١٢ أَشْعَرُ وَأْنَا رَجُلْ أَمْلَسُ \* رُدَّمَا يَحُسُّني أَى فَأَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ كَهُنَّهَاوِنِ وَأَجْانُ عَلَى نَفْسِي ١٣ لَعْنَهُ لَا بَرَكَةً \* فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ لَعْمَتُكَ عَلَيْ يَا أَنْنِي . اسْمَعْ لَقَوْلِي فَقَطْ وَٱذْهَبْ حُدَّ لِي ١٣ \* فَنَهَبَ وَأَخَنَ وَأَخْضَرَ الْمَهُ . فَصَدَعَتْ أَمُّهُ هِ الْطَعْمَةُ كُمَا كَانَ أَبُودُ يُجِتُ \* وَأَحَدَثُ وَقَعَهُ تِيَابَ عِيسُو ٱبْنِهَا ۗ ٱلْأَكْبَرِ ٱلْفَاخِرَةَ ٱلَّئِي كَانتُ عَنْدُهَا فِي ٱلْبَيْتِ وَٱلْنَسَتُ يَعْفُوبَ ٱبْنَهَا ١٦ ٱلأَصْغَرُ وَالْدَسَت يَدَبْه وَمَلَاسَةَ عُنْفه حُلُودَ

#### تَكُويِن ٣٧٠ -

١٠ جَنْبَى ٱلْمِعْزَى \* وَأَعْطَتْ ٱلْأَطْعَمَةُ وَلَلْمُرْ ٱلَّتِي صَنَعَتْ فِي يَدِهِ يَعْفُوبَ ٱبْنَهَا ١٨ فَدَخَلَ إِلَى أُبِيهِ وَقَالَ بَا أَبِي . فَعَالَ لَمَأْنَدَا . ١٩ مَنْ أَنْتَ يَا آبَنِي \* فَقَالَ يَعْقُوبُ لَأَبِيهِ أَنَّا عيسُو بْݣُوكَ . فَنْ فَعَانْتُ كَمَا كَلَّمْتَهِي . قُم آجْلسْ وَكُلْ مِنْ صَيْدِي لِكَيْ تُدَارِكَني تَفْسُكَ ٢٠ ، فَعَالَ اسْعَقُ لَابْنِهِ مَا هَمَا آلَمَي أَسْرَعْتَ لِنَجِدَ مَا آبْنِي . فَعَالَ إِنَّ ٱلرَّبِّ إِلْهَكَ فَدْ بَيْسَرَ ١١ لِي \* فَعَالَ السَّمْقُ لِبَعْفُوبَ تَفَدَّمْ لِأَجْسَكَ ٢٢ مَا ٱبْنِي . أَأَنْتَ هُو ٱبْنِي عِيسُو أَمَّ لَا \* فَنَفَدَّمَ نَعْفُوبُ إِلَى السَّحْقَ أَنِيهِ . فَجَسَّمُ وَقَالَ ٱلصَّوْتُ صَوْتُ نَعْفُوبَ وَلَكِنَّ ٱلْيَدَدِينِ يَدَا عِيسُو ٣٣ \* وَلَمْ بَعْرِفُهُ لِأَنَّ يَدَيْهِ كَانَدًا مُشْعِرَتَهُ كَيْدَيْ

#### تَگوبن ٭ ۲۷ ؍

٣٠ عيسُو أُخيه - فَبَارَكَهُ \* وقَال هَلَ أَنْتَ هُوَ ٢٥ أَبْدِي عِيسُو. فَقَالَ أَنَا هُوَ \* فَعَالَ قَدَّمْ لِي لَاكُلَ مِنْ صَدْدُ ٱبْنِي حَتَّى تُبَارِكِكَ نَفْسِي. فَقَدَّمَ لَهُ فَأَكُلَ. وَأَحْصَوَ لَهُ خَهْرًا فَسَرب ٢٦ ﴿ فَفَالَ لَهُ السَّمْقُ أَنُودُ تَقَدَّمْ وَقَبَّلْنِي يَا آنَنِي ٢٧ × قَدَقَدُم وَقَدَّلَهُ . فَسَمَّ رَاحُهُ نَدَادِم وَبَارَكُهُ . وَقَالَ ٱنْظُرْ . رَائِحُهُ ٱنَّنِي كَرَائِحَةِ حَقِل فَدْ بَارَكَهُ ٢٨ ٱلرَّب ، فَلْدُعْطِلْتَ ٱللَّهُ مِنْ نَدَى ٱلسَّمَاء . وَمِنْ دَسَمُ ٱلْأَرْضِ . وَكُنْوَدَ حِنْطَهُ وَخَمْرِ ٢٩ \* لَيُسْدَعْدَدُ لَكَ شُعُوبٌ . وَتَسْجُدُ لَكَ قَدَادُلُ . كُنْ سَدِّمًا لِإِخْوَدَكَ . وَلْبَسَعُمْ لَكَ بَنُو أُمَّكَ لَبَكُنْ لَاعْنُوكَ مَلْعُونِينَ . وَمُنَارِكُوكَ مُبَارِكِينَ ٣٠ وَحَدَثَ عُنْدَمًا فَرَعَ إِسْحُقُ مِنْ بَرَكَمِ دَعْهُوتَ

## نَكُوين \* ٢٧ \*

وَبَعْقُوبُ قَدْ حَرَجَ مِنْ لَدُنْ السَّحَقَ أَبِيهِ أَنَّ ٣١ عِبِسُوَ أَخَادُ أَتَى مِنْ صَيْدِهِ \* فَصَنَعَ هُوَ أَيْضًا أَطْعِمَةً وَدَخَلَ بِهَا إِلَى أُبِيهِ وَقَالَ لِأَبِيهِ لِيَهُمْ أَبِي وَيَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ أَبَّنه حَنَّى تُبَارِكُني ٣٢ نَفْسُكَ \* فَعَالَ لَهُ اسْعَقُ أَبُودُ مَنْ أَنْتُ. ٣٣ فَعَالَ أَنَا آبْنُكَ بِكُرُكَ عِبِسُو \* فَٱرْنَعَدَ إِسْعَنَى ٱرْتِعَادًا عَظِيمًا حِبًّا. وَفَالَ فَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي أَصْطَادَ صَيْدًا وَأَنَّى بِمِ الِّيَّ فَأَكَلْتُ مِنَ ٱلْكُلِّ فَبْلَ أَنْ نَحِيى وَبَارَكْتُهُ . نَعَمْ وَيَكُونُ مُدَارَكًا ٣٠ \* فَغُنْدَهَا سَمِعَ عِيسُو كَلَامَ أَبِيهِ صَرَخَ صَرْخَهُ عَظيهَةً وَمُزَّدًّ جَدًّا مِقَالَ لأبده بَارَّكني أَنَا ، ٣ أَبْضًا دَا أَبِي \* فَعَالَ فَنْ جَاءَ أَخُوكَ دَمَكُم وَأُخْدَ ٣٠ بَرَكَمَكَ \* فَفَالَ أَلَا إِنَّ ٱسْمَهُ دُعِيَ يَعْقُوبَ .

#### تَكُوين × ۲۷ ٪

فَقَدُ تَعَقَّبَنِي ٱلْآنَ مَرَّتَيْنِ . أَخَدَ بَكُورِيَّتِي وَهُودَا ٱلْآنَ قَدْ أَخَهَ بَرَكَتِي . ثُمَّ قَالَ أَمَا ٣٧ أَبْغَيْتَ لِي نَرَكَةً \* فَأَجَابَ السَّحٰقُ وَقَالَ لعيسُو إِنِّي فَدْ جَعَلْدُهُ سَدِّدًا لَكَ وَدَفَعْتُ الَّذِيهُ جَمِدِعَ إِخْوِتُه عَبِيدًا وَعَضَدَتُهُ جِنْطَة وَخَمْرٍ. فَمَادَا ٣٨ أَصْنَعُ إِلَيْكَ يَا ٱلْبَنِي \* وَعَالَ عِيسُو لِأَدِيهِ أَلَكَ بَرِّكَهُ وَاحِدَهُ فَفَطْ يَا أَبِي . بَارِكْنِي أَنَا أَيْضًا يَا ٣٩ أَبِي . وَرَفَعَ عِبسُو صَوْنَهُ وَبَكَى ﴿ فَأَجَابَ إسْمَاقُ أَبُوهُ وَقَالَ لَهُ هُوَدًا بِلَا دَسَمِ ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَسْكَذُلُكَ . وَلِلَا نَدَى ٱلسَّهَاءِ مِنْ فَوْقُ ٣٠ وبسَيْفكَ نَعبش. وَلأَخيكَ تُسْتَعْبَدُ وَلَكِنَ يَكُونُ حِينَهَا نَحْهَيُ أَنَّكَ تُكَسِّرُ نِيرَهُ عَنْ عُنْفِكَ

#### تَكُوبِن \* ٢٧ \*

ا ﴿ فَهَفَونَ عِيسُو عَلَى يَعْفُوبَ مِنْ أَجْلِ ٱلْبَرَكَة ٱلَّتِي بَارَكَهُ بِهَا أَبُوهُ . وَعَالَ عِيسُو في قَالْبِه قَرُنَتْ أَيَّامُ مَنَاحَة أَبِي . فَأَفْتُلُ يَعْفُونَ أَخْى ١٤٢ . فَأَخْبِرَتْ رِفْقَةُ بِكَلَامِ عَبِسُو آبِنَهَا ٱلْأَكْثَرِ. فأرسكت وَدَعَتْ يَعْمُوبَ أَبْنَهَا ٱلْأَصْعَرَ وَفَالَتْ اللهُ هُودًا عيسُو أَحُونَ مُنَسَلِّ مِنْ جَهَدَكَ ١٤٣ بِأَنَّهُ يَقْدُالُكَ \* فَٱلْآنَ يَا ٱبْدِي ٱسْمَعْ لَقَوْلِي ٢٤ وَفُم ٱهْرُبُ إِلَى أُخِي لَاَبَانَ إِلَى حَارَانَ \* وَأَقَمْ عُنْدَهُ أَيَّامًا قَلْبِلَهُ هَتَّى بَرْتَدَّ سُخُطُ أُحِيكَ ٥٩ \* حَتَّى بَرَنَدَّ عَضَتُ أُحيكَ عَدْكَ عَدْكَ وَيَدْسَى مَا صَنَعْتَ بِهِ . نُمَّ أُرْسِيلُ فَآخُدُكَ مِنْ هُنَاكَ . لَهَادَا أُعْدَمُ ٱنْدَيْدُهَا فِي نَوْمٍ وَاحِدٍ ١٠٦ وَقَالَتْ رِفْقَهُ لِإِسْعَى مَالْتُ حَدَّاتِي مِنْ أَجْلِ

#### تَكُوبِين ۽ ١٧ ، ١٨ ء

دَمَانِ حِنَّ إِنَّ كَانَ يَعْفُوبُ يَاْخُدُ رَوْجَهُ مِنْ بَنَاتِ حِثَّ مِذَلَ هُولَاء مِنْ بَدَاتِ ٱلأُرْضِ فَلَهَادَا لِي حَيْوَةً

# ٱلْأَصْحَاحُ ٱلذَّامِينُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَدَعَا اسْعَقُ يَعْفُونَ وَبَارِكَهُ وَأُوصَاهُ وَفَالَ لَهُ الْمَدْ الْمَدْ وَالْمَانُ وَفَالَ لَهُ الْمَدْ وَوَجَدُ مِنْ بَنَانِ كَنْعَانَ . قَم الْمُقَدِ اللّهِ اللّهِ فَدَاتَ بَنُولِبِلَ أَبِي أَنْكَ وَخُذَ لِنَقْسِكَ رَوْجَةً مِنْ هُدَاكَ مِنْ بَنَانِ مَنَاكَ مِنْ بَنَانِ اللّهُ الْقَدِيرُ بَبَارِكُكَ مَنْ بَنَانِ وَيُمَوِّرُكَ مَنْ هُدَاكَ مِنْ بَنَانِ اللّهُ الْقَدِيرُ بَبَارِكُكَ مَنْ فَدَاكَ مَنْ بَنَانِ وَيَكَوْرُكَ مَنْ مُرَاكَ فَتَكُونُ جُمْهُورًا مِنَ وَبَيْمَ اللّهُ السّعُوبِ ، وَيُعْطِبِكَ نَرْكَهُ اللّهُ اللّهَ مَنْ فَلَكُونُ جُمْهُورًا مِنَ وَيَعْطِبِكَ نَرْكَهُ اللّهُ اللّهَ مَعْدُ اللّهُ اللّهَ مَعْدُ اللّهُ اللّهُ مَنْ عُرْبَنِكَ اللّهِ اللّهِ وَلَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْهُولًا مِنَ وَيَعْطِبِكَ نَرْكُهُ اللّهُ مَنْ عُرْبَنِكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ عُرْبَنِكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُنْ عُرْبَنِكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُنْ عُرْبَنِكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ فَيْمُونُ مُنْ عُرْبَنِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ عُرْبَنِكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللل

ه أَعْطَاهَا ٱللَّهُ لاَبْرِهِيمَ \* فَصَرَفَ اسْحَقُ يَعْقُوبَ فَنَهَنَ إِلَى فَتَانَ أَرَامَ إِلَى لَابَانَ بْن بَتُوتِيلَ ٱلأَرَامِيُّ أَخِي رَفْقَةَ أُمِّ يَعْقُوبَ وَعيسُوَ ٢ فَلَمَّا رَأَى عَبُسُو أَنَّ السَّحَقَ بَارَكَ يَعْفُوبَ وَأُرْسَلَهُ إِلَى فَدَّانَ أَرَامَ لِيَأْخُذَ لَنَفْسِهِ مِنْ هُنَاكَ زَوْجَةً . إِذْ بَارِكَهُ وَأُوْصَاهُ قَاتِلًا لَا نَأْخُنُ ٧ زَوْهَمُ مِنْ بَدَاتِ كَنْعَانَ \* وَأَنَّ يَعْقُوبَ سَمِعَ ٨ للَّذِيه وَأَمَّه وَدَهَبَ إِلَى فَدَّانَ أَرَامَ \* رَأْى عِيسُو أَنَّ بَنَاتِ كَنْعَانَ شِرْبِرَاتُ فِي عَيْنَيْ ٩ إِسْمَاقَ أَبِده ، فَنَهَتَ عِبِسُمِ إِلَى إِسْمُعِيلَ وَأَخَنَ مَعْلَةَ بِنْتَ إِسْمِعِيلِ بْن إِبْرُهْبِمَ أُخْتَ نَبَايُوتَ زَوْجَةً لَهُ عَلَى نَسَائه ١٠ أَخْتَرَجَ نَعْقُوتُ مِنْ بِذُرَ سَبْعَ وَذَهَبَ تَحْوَ

#### نَكُورِن \* ٢٨ \*

١١ حَارَانَ \* وَصَادَفَ مَكَانًا وَبَاتَ هُنَاكَ لأَنَّ ٱلشَّمْسَ كَانَتْ قَدْ غَابَتْ . وَأَخْذَ مِنْ حَجَارَك ٱلْهَكَانِ وَوَضَعَهُ تَحْنَ رَأْسَهُ فَأَصَّطَجَعَ في ١٢ ذٰلِكَ ٱلْمَكَانِ \* وَرَأْى حُلْمًا وَاذَا سُلَّمْ مَدْصُولَةُ عَلَى ٱلْأَرْضُ وَرَأْسُهَا يَمَسٌ أُلسَّهَاء . وَهُوَذَا ١٣ مَلَاتُكُهُ ٱلله صَاعِدُهُ وَنَازِلَهُ عَلَيْهَا \* وَهُوَذَا ٱلرَّبُّ وَاقفُ عَلَيْهَا فَقَالَ أَنَّا ٱلرَّبِّ إِلٰهُ ابْرُهِيمَ أَبِدِكَ وَاللهُ اسْمِقَ . ٱلْأَرْضُ ٱلَّذِي أَنْتُ مُصْطَمِع ١٤ عَلَيْهَا أَعْطُيهَا لَكَ وَلِنَسْلُكَ م وَيَكُونُ نَسْلُكَ كَتُرَابِ ٱلْأَرْضِ وَتَمْنَدُ غَرْبًا وَشَرْقًا وَشَهَالًا وَجَنُوبًا . وَبَتَهَارَكُ فِيكَ وَي نَسْاكَ ١٥ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلأَرْضِ \* وَهَا أَنَا مَعَكَ وَأَحْفَظُكَ حَبَّتُهَا تَنْهَبُ وَأُردُّكَ إِلَى هُدِد

الْأَرْضِ . لِلَّذِي لَا أَنْرُكُكَ حَتَّى أَفْعَلَ مَا كَلَّمْتُكَ بِهُ ١١ فَأَسْتَيْفَظَ يَعْفُوبُ مِنْ نَوْمِهِ وَقَالَ حَفًّا إِنَّ ١٧ ٱلرَّبِّ فِي هٰذَا ٱلْهَكَانِ وَأَنَّا لَمْ أُعْلَمْ \* وَخَافَ وَفَالَ مَا أَرْهَبَ هٰذَا ٱلْمَكَانَ . مَا هٰذَا الَّه ١٨ بَيْتُ ٱللَّهُ وَهٰذَا بَاتُ ٱلسَّمَاءِ \* وَبَكَّرَ يَعْقُوبُ فِي ٱلصَّبَاحِ وَأَخَدَ لَلْجَرَ ٱلَّذِي وَصَعَهُ تَحْتَ رَأْسِه وَأَفَامَهُ عَهُودًا وَصَبَّ زَيْتًا عَلَى رَأْسِه ١٦ \* وَدَعَا أَسَّمَ دُلكَ ٱلْمُكَانِ بَبْتَ إِبلَ . وَلَكِن

٢٠ آسَمُ ٱلْمَدِينَةَ أُوَّلًا كَانَ لُوزَ م وَنَذَرَ يَعْفُوبُ نَذْرًا قَالِلًا إِنْ كَانَ الله مَعِي وَحَعظني فِي لَذَا ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي أَنَا سَائِرْ فَيه وَأَعْطَانِي لَذَا الطَّرِيقِ ٱلَّذِي أَنَا سَائِرْ فَيه وَأَعْطَانِي ٢١ خُنْزًا لِآكُلَ وَتِيَابًا لَأَلْبَسَ \* وَرَجَعْتُ بِسَلَامٍ

#### نَكُوبِين \* ۲۸ \* ۲۹ ،

## ٱلْأَصْعَاحُ ٱلنَّاسِعُ وَٱلْعَشْرُونَ

ا نُمْ رَفَعَ يَعْفُوبُ رِجْلَيْهِ وَدَهَبَ إِلَى أَرْضِ بَيِ

اللّهَ شَرِقِ \* وَنَظَرَ وَاذَا فِي لَلْقَلْ بِثْرُ وَهُنَاكَ

نَلْنَهُ قُطْعَانِ غَنَم وَابِصَهُ عُنْدَهَا . لأَنَّهُم كَانُوا

مِنْ تَلْكَ ٱلْبَثْرِ يَسْفُونَ ٱلفُطْعَانَ . وَلَلْجُرُ عَلَى

مِنْ تَلْكَ ٱلْبَثْرِ كَانَ كَبِيرًا \* فَكَانَ يَجْنَمِعُ إِلَى هُنَاكَ حَمْمَ بُعُ وَمَ الْنَبْثُرِ كَانَ كَبِيرًا \* فَكَانَ يَجْنَمُعُ إِلَى هُنَاكَ حَمْمَ بُعُ وَمَ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مُ اللّهُ وَيَسْعُونَ ٱلْعَمْمَ . نُمَّ يَرْدُونَ لَلْجَرَ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ فَعَالَ لَهُمْ يَعْفُوبُ بَا فَمَ ٱللّهُ مِ اللّهُ مُ يَعْفُوبُ بَا فَمَ اللّهُ مُ يَعْفُوبُ بَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا يَعْفُونُ اللّهُ مَا يَعْفُوبُ بَا فَمَ اللّهُ مُ يَعْفُونُ بَا اللّهُ اللّهُ يَعْفُونُ بَا اللّهُ مَا يَعْفُونُ بَا اللّهُ اللّهُ مَا يَعْفُونُ بَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### تَـکُویِن \* ۲۹ ۸

إِخْوَنِي مِنْ أَبْنَ أَنْدُمْ . فَقَالُوا نَحْنُ مِنْ حَارَانَ ه \* فَكَالَ لَهُمْ هَلَ نَعْرِفُونَ لَابَانَ آبْنَ نَاحُورَ. ا فَقَالُوا نَعْرِفُهُ \* فَقَالَ لَهُمْ هَلَ لَهُ سَلَامَةُ . فَقَالُوا لَهُ سَلَامَةً . وَهُوَذَا رَاحِيلُ ٱبْنَتُهُ اَنَّيَهُ 
 « مَعَ ٱلْغَنَمِ \* فَفَالَ هُوذَا ٱلنَّهَارُ بَعْدُ طَويلُ . لَيْسَ وَقَنْتَ ٱجْتَمَاعِ ٱلْمَوَاشِي . اسْقُوا ٱلْغَلَمَ ٨ وَٱذْهَنُوا ٱرْعَوْا \* فَقَالُوا لَا نَقَدُرُ حَتَّى تَعْبَمِعَ جَمِيعُ ٱلْقُطْعَانِ وَيُدَحْرِدُوا لِلْحَجَرَ عَنْ فَم ٱلْبِئْرِ. ثُمَّ نَسْفَى ٱلْغَذَمَ ٩ وَإِذْ هُوَ بَعْدُ بَتَكُلُّمُ مَعَهُمْ أَنَتْ رَاحِيلُ مَعْ ١٠ عَذَم أَبِيهَا . لأَنَّهَا كَانَتْ تَرْعَى \* فَكَانَ لَهَّا أَنْصَرَ يَعْقُوبُ رَاحِيلَ بِنْتَ لَانَانَ خَاله وَغَدَمَ لَابَانَ خَالِهِ أَنَّ يَعْقُوبَ نَهَدَّمُ وَدُحْرَجَ لَلْجَرَ

#### تَكْوِبن \* ٢٩ \*

١١ عَنْ فَمِ ٱلْمِثْرِ وَسَقَى غَنَمَ لَابَانَ خَالِه ، وَقَدَّلَ ١٢ بَعْقُوبُ رَاحِيلَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَبَكَى \* وَأَخْدَرَ بَعْقُوبُ رَاحِيلَ أَنَّهُ أَخُو أَنيهَا وَأَنَّهُ آبْنُ ١٣ رفْقَةَ . فَرَكَصَتْ وَأَخْبَرَتْ أَنَاهَا \* فَكَانَ حِينَ سَهِعَ لَابَانُ خَبَرَ يَعْقُوبَ آبَن أُخْته أَنَّهُ رَكَضَ للقَّائِهِ وعَانَفَهُ وَقَبَّلَهُ وَأَتَّى بِهِ إِلَى بَيْتِهِ . ١١٠ فَعَدَّتُ ثَابَانَ بِجَمِيعِ هَذِهِ ٱلْأُمُورِ \* فَعَالَ لَهُ لَابَانُ إِنَّمَا أَنْتَ عَظْمِي وَكَمْمِي . فَأَقَامَ عُنْدَهُ سَهُواً مِنَ ٱلزَّمَانِ

ه ا ثُمَّ قَالَ لَابَانُ لِيَعْقُوبَ أَلِأَنَّكَ أَخِي نَخْدُهُ مِي اللَّابَانَ اللَّابَانَ اللَّابَانَ وَعَجَّانًا . أَخْدِرْنِي مَا لَمُجْرَنُكَ \* وَكَانَ لِلأَبَانَ لَا لَكَانَ لَلأَبَانَ الشَّغْرَى الْبَنَانِ آشُمُ ٱلْكُنْرَى لَيْدَةُ وَآسُمُ ٱلصَّغْرَى اللَّهَ وَآسُمُ ٱلصَّغْرَى اللَّهَ وَآسُمُ الصَّغْرَى اللَّهَ وَآسُمُ الصَّغْرَى اللَّهَ وَآسُمُ الصَّغْرَى اللَّهَ وَآسُمُ الصَّغْرَى اللَّهُ وَآسُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَآسُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### نَکُوین × ۲۹ ×

رَاحِيلُ فَكَانَتُ حَسَنَةً ٱلصَّورَة وَحَسَنَةَ ٱلْمَنْظَرِ ١٨ \* وَأَحَبُ يَعْقُوبُ رَاحِيلَ فَعَالَ أَخْدُهُكَ ١٩ سَنْعَ سنينَ برَاحِيلَ ٱبْنَتَكَ ٱلصَّغْرَى \* فَقَالَ لَابَانُ أَنْ أَعْطِيَكَ إِيَّاهَا أَحْسَنُ مِنْ أَنْ ٢٠ أُعطيها لرَجُل آخَر. أَقَمْ عُنْدي \* فَخَدَمَ يَغْفُوبُ بَرَاحِيلَ سَنْعَ سَنْبَ وَكَاذَتْ فِي عَيْنَيْهِ كَأَيَّام قَلدِلَه بسَبَب مَعَدَّنه لَهَا ٢١ تُمَّ قَالَ يَعْفُوبُ للْاَبَانَ أَعْطَنِي ٱمْرَأَتِي لَأَنَّ ٢٢ أَيَّاسِي قَدْ كَمُّلَتْ . فَأَذْذُلَ عَلَبِهَا \* فَجَمَعَ لَابَانُ جَمِيعَ أَمْلِ ٱلْمَكَانِ وَصَنَعَ وَلِيمَةً ٣٣ \* وَكَانَ فِي ٱلْمُسَاءِ أَنَّهُ أَخَدَ لَيْئَةَ ٱبْنَدَهُ وَأَنِّي ٢٣ مَهَا الَّذِيهِ . فَدَخَلَ عَلَيْهَا \* وَأَعْطَى لَابَانُ زِلْقَةَ دَمَ جَارِيَتُهُ لِلَيْئَةَ ٱبْنَتِهِ جَارِبَةً \* وَفِي ٱلصَّبَاحِ مَا رَبَّةً \* وَفِي ٱلصَّبَاحِ عَالَمَ الْمَ

#### تَكُونِي \* ٢٩ /

إِذَا هِيَ لَيْئَةُ فَعَالِ لِلْآبَانَ مَا هَدَا ٱلَّذِي صَنَعْتَ بِي أَلْيْسَ بِرَاحِبِلَ خَدَمْتُ عُنْدَاتَ . ٢٦ فَلَهَادَا خَدَعْتَى \* فَفَالَ لَابَانُ لَا يُفَعَلُ هُكَدَا فِي مَكَانِنَا أَنْ تُعْطَى ٱلصَّغِيرَةُ وَمَلَ ٱلْبِكُو ٢٧ \* أَكْمِلُ أُسْبُوعَ لَهٰذِهِ فَنُعَطِيكَ نَاكَ أَيْصًا بِٱلْحِدَّمَةُ ٱلنَّيِ نَخْدُمُنِي أَيْضًا سَنْعَ سنينَ ٢٨ أُخَرَ \* فَقَعَلَ بَعْفُوبُ هَكَدَا . فَأَكْمَلَ أُسْدُوعَ ٢٩ هٰنه . فَأَعْطَاهُ رَاحِيلَ ٱبْنَتَهُ زَوْجَهُ لَهُ - وَأَعْطَى لَابَانُ رَاحِيلَ ٱبْنَتَهُ بِنْهَةَ جَارِيَتُهُ جَارِيَتُهُ جَارِيَةُ لَهَا ٣٠ \* فَدَخَلَ عَلَى وَاحِيلَ أَبْضًا . وَأَحَتَ أَبْصًا وَاحِيلَ أَكْتَرَ مِنْ لَيْهُمَ . وَعَادَ فَخَدَمَ عُذَدُهُ سَبْعَ سِنِينَ أَخَرَ ٣١ وَرَأَى ٱلرِّبُّ أَنَّ لَيْئَةَ مَكْرُوهَةٌ فَقَتَحَ رَحِمَا.

## تَكُودِن \* ٢٩ \*

٣٢ وَأَمَّا رَاحِيلُ فَكَانَتْ عَاقرًا \* فَحَدِلَتْ لَيْكُنُّ وَوَلَدَتِ آبُنَّا وَدَعَتِ آسْمَهُ وَأُوبَيْنَ . لأَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ ٱلرَّبِّ فَنْ نَظَرَ إِلَى مَنَالَتِي . إِنَّهُ سُمُ ٱلْآنَ يُحِبُّنِي رَجُلِي \* وَحَبِلَتْ أَيْضًا وَوَلَدَتِ آبْنًا وَقَالَتْ إِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ سَمِعَ أَيِّي مَكْرُوهَةٌ فَأَعْطَانِي هَٰذَا أَبْضًا . فَدَعَت ٱسْمَهُ سِمْعُونَ ٣٠ ۗ وَحَمِلَتْ أَبْضًا وَوَلَدَت ٱبْنًا . وَفَالَت ٱلْآنَ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ يَقْتَرِنُ بِي رَجُلِي . لأَنِّي وَلَدْتُ لَهُ ٥٣ ثَلْثَةَ بَدِينَ . لِذُلِكَ دُعِيَ ٱسهُ لُهُ لَاوِيَ \* وَحَبِلَتْ أَبْضًا وَوَلَدُتِ آبْنًا وَقَالَتْ هٰذَهُ ٱلْمَرَّةُ أَحْمَدُ ٣٠٠ الرَّبِّ . لَنْ لِكَ دَعَتْ السَّهُ بَهُوذًا × نُمَّ تَوَقَّعَتْ عَنِ ٱلْوِلَادَةِ

#### تَكُودِن \* ٣٠ \*

# ٱلأَصْحَامُ ٱلتَّلَاثُونَ

ا فَلَمَّا رَأَتْ رَاحِيلُ أَنَّهَا لَمْ تَلِنْ لِيَعْقُوبَ عَارَتْ رَاحِيلُ مِنْ أُخْتِهَا وَقَالَتْ لِيَعْقُوبَ هَبْ لِي ٢ بَذِينَ . وَالَّا فَأَنَا أُمُوتُ \* فَحَمِيَ غَضَبُ يَعْفُوبَ عَلَى رَاحِيلَ وَقَالَ أَلَعَلِي مَكَانَ ٱلله ٣ ٱلَّذِي مَنْعَ عَنْكِ ثَمْرَةَ ٱلْبَطْنِ \* فَفَالَتْ هُوَذَا جَارِيَتِي بِلْهَةُ . آدْخُلْ عَلَيْهَا وَتَلِدَ عَلَى رُكْبَكِيُّ ع وَأَرْزَقُ أَنَا أَبضًا مِنْهَا بَنينَ \* فَأَعْطَنْهُ بِلْهَةً ه جَارِبَهَا زَوْجَةً . فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَعْفُوبُ \* فَعَبلَتْ ٢ بِلْهُمُ وَوَلَدَتْ لِيَعْقُوبَ آبْنًا \* فَقَالَتْ رَاحِيلُ قَدْ قَضَى لِيَ ٱللَّهُ وَسَمِعَ أَيْضًا لِصَوْقِي وَأَعْطَافِيَ النَّا لَا اللَّهُ دَعَت السَّهُ دَانًا ، وَحَدِلَتْ

#### تَكُودِن \* ٣٠ \*

أَبْصًا بِلْهَةُ جَارِبَةُ رَاحِيلَ وَوَلَدتِ آبْنًا نَانَبًا م لَيَعْفُوبَ \* فَقَالَتْ رَاحِيلُ مُصَارَعَاتِ ٱلله فَدُ صَارَعْتُ أُخْتِي وَغَلَبْتُ . فَدَعَتِ ٱسْمَهُ مَقْنَالِي

اللهُ اللهُ

## نَكُوين \* ٣٠ ،

فَفَالَتْ رَاحِيلُ لِلَبْلَكَةُ أَعْطِينِي مِنْ لُقَّاحِ ٱبْنَكَ ١٥ \* فَقَالَتْ لَهَا أَفَلِدِلْ أَنَّكَ أَخَذُن رَجُلَى فَتَأْخُدُنِينَ لُقَّامَ آبْعِي أَبْصًا . فَقَالَتْ رَاهِيلُ إِدًا بَضْطَجِعُ مَعَكِ ٱللَّيْلَةَ عِوْضًا عَنْ لُقَاحِ ١٦ أَبَّنك \* فَلَمَّا أَتَّى يَعْفُوبُ مِنَ لَلْمَقْلِ فِي ٱلْمُسَاء خَرَجَتْ لَيْنَتُهُ لَمُلَاقَاتِهِ وَقَالَتْ الْيَ عَبِي ﴿ لِأَيِّ قَدِ ٱسْتَأْحَرَتُكَ لِلْفَاحِ ٱبْيُ • ١١ فَأَضْطَجَعَ مَعَهَا تَالَتُ ٱللَّيْلَةَ \* وَسَمِعَ ٱللَّهُ للَيْئَتَةَ فَعَمِلَتْ وَوَلَدَتْ ليَعْقُوبَ آبْنًا خَاصِسًا ١٨ ، فَقَالَتُ لَيْنَتُهُ قَدْ أَعْطَانِي ٱللَّهُ أُجْرَتِي لِأَتِّي أَعْطَيْتُ جَارِيتِي لِرَجُلِي . فَدَعَتِ ٱسْمَةُ ١٩ يَسَّاكُرَ \* وَحَدِلَتْ أَيْضًا لَيْنَهُ وَوَلَدَت أَنَّا . مَ سَادسًا لَيَعْفُوبَ \* فَقَالَتْ لَيْنَةُ قَدْ وَهَيْنَيَ

#### تَكُوبن \* ٣٠ \*

ٱللهُ هَبَةً حَسَنَةً . ٱلآنَ يُسَاكنني رَجُلي لِأَنِّي وَلَمْتُ لَهُ سِنَّةً بَنْيِنَ . فَمَعَت ٱسْمَةُ زَنُولُونَ ٢١ \* نُمَّ وَلَدَت آبَنَةً وَدَعَت آسُمَهَا دينَهَ ٢٢ وَدَكَرَ ٱللَّهُ رَاحِيلَ وَسَمِعَ لَهَا ٱللَّهُ وَفَتَحَ رَحَمَهَا ٢٣ ﴿ فَحَمْلَتْ وَوَلَدَت آبِنًا . فَقَالَت قَدْ نَزَعَ ٱللَّهُ ٢٢ عَارِي \* وَدَعَت ٱسْمَهُ يُوسُفَ قَائلَةً يَزيدُني الرب أبنا آخر هُ مُ وَحَدَثَ لَمَّا وَلَدَتْ رَاحِيلُ يُوسُفَ أَنَّ يَعْقُوبَ قَالَ للآبَانَ ٱصْرَفْنِي لِأَذْهَبَ إِلَى ٢١ مَكَانِي وَإِلَى أَرْضِي \* أَعْطَنِي نَسَائِي وَأُوْلَادِي ٱلَّهِ يَنَ خُدَمْتُكَ بِهِمْ وَفَأَذْهَتَ . لَأَنَّكَ أَنْتَ ٢٠ تَعْلَمُ خَدْمَتِي ٱلَّتِي خَدَمْتُكَ \* فَعَالَ لَهُ لَابَانُ لَيْنَنِي أَجِدُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ . قَدْ

#### تَكُوبِن \* ٣٠ \*

٢٨ تَفَاءَلْتُ فَبَارَكُنِي ٱلرَّبِّ بِسَبَبكَ \* وَقَالَ عَيَّنْ ٢٩ لِي أُجْرَتَكَ فَأُعْطِيَكَ \* فَقَالَ لَهُ أَنْتَ تَعْلَمُ مَّاذَا خَدَهُنُكَ وَمَاذَا صَارَتْ مَوَاشيكَ مَعى ٣٠ ﴿ لِأَنَّ مَا كَانَ لَكَ قَنْلِي قَلِيلٌ فَقَدِ ٱنَّسَعَ إِلَى كَثِيرِ وَبَارَكَكَ ٱلرَّبُّ فِي أَتَرِي . وَٱلْآنَ ٣ مَنَى أَعْمَلُ أَنَا أَيْضًا لِنَيْنِي \* فَقَالَ مَاذَا أَعْطِيكَ . فَقَالَ يَغْقُوبُ لَأَ تُعْطِيني شَيْئًا . إِنْ صَنَعْتَ لِي هٰذَا ٱلْأُمْرَ أَعُودُ أَرْعَى غَدَمَكَ ٣٢ وَأَحْفَظُهَا \* أَجْتَازُ بَيْنَ غَنَمِكَ كُلُّهَا ٱلْيَوْمَ. وَآعَزِلْ أَنْتَ مِنْهَا كُلُّ شَاةً رَقْطَاءً وَبَلْفَاءً وَكُلُّ شَاة سَوْدَاء بَيْنَ لَلْمُؤْمَانِ وَتَلْعَاء وَرَفْطَاء بَيْنَ ٣٣ ٱلْمِعْزَى . فَيَكُونَ مِثْلُ ذَٰلِكَ أُجْرَنِي \* وَبَسْهَكُ فِيَّ بِرِّي بَوْمَ غَدِ إِذَا جِئْتَ مِنْ أُجْلِ أُجْرَتِي

وُدَّامَكَ . كُلُّ مَا لَيْسَ أَرْقَطَ أَوْ أَبْلَقَ بَينَ ٱلْمُعْزَى وَأَسُودَ بَيْنَ ٱلْخُرْفَانِ فَهُوَ مَسْرُوقَ ع عُنْدي \* فَعَالَ لَابَانُ شُودًا لِيَكُنْ بَحَسَب هُ ۚ كَلَامِكَ \* فَعَزَلَ فِي ذُلِكَ ٱلْدُوْمِ ٱلنَّايُوسَ ٱلْعُنَمَ طَلَقَةَ وَٱلْدَبْلُقَاءَ وَكُلَّ ٱلْعَنَازِ ٱلرَّفَطَاء وَٱلدَّلْقَاء. كُلُّ مَا فيه بَيَاضٌ وَكُلَّ أَسُّودَ بَيْنَ لَلْخُرْفَان . ٣٨ وَدَفَعَهَا إِلَى أَنْدِي تَنْدِيهِ \* وَجَعَلَ مَسِيرَةً نَلْنَهِ أَبَّامُ بَيْنَهُ وَنَيْنَ بَعْفُوبَ . وَكَانَ يَعْقُوكُ يَرْعَى عَنَمَ لَابَانَ ٱلْبَاقِيَةَ ٣٧ فَأَخْذَ نَعْفُوبُ لِنَفْسِهِ قُضْبَانِاً خُضْرًا مِنْ لُدْقَى وَلَوْرِ وَدُلْبِ وَقِيَّتَرَ فِيهَا خُطُوطًا بِيضًا كَاشِطاً عَنِ ٱلْبَيَاضِ ٱلَّذِي عَلَى ٱللَّهُ عَنِ ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٣٨ \* وَأُوقَفَ ٱلْفُخْدَانَ ٱلَّذِي فَنَسُوهَا فِي ٱللَّجْرَانِ

#### تَكُورِن \* . \*\*

في مَسَاقي ٱلْمَاء حَيْثُ كَانَتِ ٱلْعَنَمُ تَحِيء لِنَشْرَبَ. نَجُادَ ٱلْغَنَمِ. لِنَتَوَحَّمَ عُنْدَ هَجِيدُهَا ٢٩ لَنَشْرَبَ \* فَتُوَحَّمَنَ أَنْعَنَمُ غُنْدَ ٱلْعُضْدَانِ . وَوَلَدَت ٱلْغَدَمُ مُحَطَّطَات وَرُقْطًا وَبُلُعًا \* وَأَفْرِزَ نَعْفُوبُ لِلنَّوْفَانَ وَجَعَلَ وُجُولَا ٱلْعَنَمِ إِلَى ٱلْمُخَطَّطِ وَكُلِّ أَسُودَ بَيْنَ غَنَمِ لَابَانَ . وَجَعَلَ لَهُ قُطْعَانًا وَحْدَهُ وَلَمْ يَجْعَلْهَا مَعْ غَنَم لَابَانَ ا ٤٠ وَ حَدَثَ كُلَّمَا تَوَحَّمَتِ ٱلْعَدَمُ ٱلْعَوِيَّةُ أَنَّ بَعْمُوبَ وَصَعَ ٱلْفُضْبَانَ أَمَامَ عُدُونِ ٱلْعَدَم ١٥٢ فِي ٱلْأُجْرَانِ . لِنَتَوَحَّمَ بَبْنَ ٱلْقُضْبَانِ \* وَحِينَ أَسْتُصْعَفَت ٱنْعَدَمُ لَمْ يَضَعْهَا. فَصَارِتِ ٱلصَّعِيفَةُ ٣٣ لِلَامَانَ وَٱلنَّهُولَّةُ لِيَعْتُوبَ \* فَأَنْبَسَعَ ٱلرَّجُلُ

#### تَكُوين \* ٣٠ \* ٣١ \*

كَنِيرًا حِدًا . وَكَانَ لَهُ غَنَمْ كَتِيْرِ وَجَوَارٍ وَعَدِيْدُ وَجِهَالٌ وَحَمِيْرٌ

# ٱلْأُصَّحَالُ لَلْمَادِي وَٱلنَّلَانُونَ

ا فَسَهِعَ كَلَامِ بَنِي لَابَانَ قَالِلِينَ الْخَذَ يَعْفُونُ كُلِّ مَا كَانَ لِأَبِينَا . وَمِهَا لِأَبِينَا صَنعَ كُلِّ الْحَجْدِ \* وَنَظَرَ يَعْفُوبُ وَجْهَ لِأَبَانَ وَإِدَا هُذَا الْعَجْدِ \* وَنَظَرَ يَعْفُوبُ وَجْهَ لِأَبَانَ وَإِدَا هُوَ لَيْسَ مَعَهُ كَأَمْسِ وَأُولَ مِنْ أَمْسِ \* وَقَالَ الرَّبِ لَيَعْفُوبَ ارْجِعْ إِلَى أَرْضِ ابَالِيكَ وَإِلَى عَشَدِرَتِكَ . فَأَكُونَ مَعَلَّكَ عَشَدِرَتِكَ . فَأَكُونَ مَعَلَّكَ عَشَدِرَتِكَ . فَأَكُونَ مَعَلَّكَ عَلَيْكَ وَإِلَى عَشَدِرَتِكَ . فَأَكُونَ مَعَلَّكَ عَلَيْكَ أَرْضِ ابَالِيكَ وَإِلَى عَشَدِرَتِكَ . فَأَكُونَ مَعَلَّكَ عَلَيْكَ وَإِلَى عَشَدِرَتِكَ . فَأَكُونَ مَعَلَّكَ عَلَيْكَ وَإِلَى عَشَدِرَتِكَ . فَأَكُونَ مَعَلَّكَ عَلَيْكَ وَإِلَى الْمُهَا أَنَا أَرَى وَجْهَ إِلَى أَرْضِ الْمَا أَنَا أَرَى وَجْهَ إِلَى أَرْضَ الْمُهَا أَنَا أَرَى وَجْهَ أَلْمَا أَنَا أَرَى وَكُلَ مِنْ الْمَالَ فَي مَا أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَيْلَ لَهُ عَلَيْ فَعَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٢ أَمْسِ . وَلَكِنْ إِلَّهُ أَبِي كَانَ مَعِي \* وَأَنْتُمَا تَعْلَمُانِ أَيِّي بِكُلِّ قُوِّتِي خَدَمْتُ أَبَاكُمَا ٧ \* وَأَمَّا أَبُوكُمَا فَعَدَرَ بِي وَعَبْرَ أَجْرَتِي عَشَرَ مَرَّاتٍ . لَكِنَّ ٱللَّهُ لَمْ بَسْمَعُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَ ٨ بِي سَرًّا \* إِنْ قَالَ هَكَنَا . ٱلرُّقَاطُ نَكُونُ أُجْرَنَكَ وَلَدَتْ كُلُّ ٱلْغَنَم رُفَطًا . وَإِنْ قَالَ هُكَنَا . أَنَّهُ خَطَّطَةُ تَكُونُ أَجْرَتَكَ وَلَدَتْ كُلِّ ٱلْعَدَم ٩ مُعَاطَلَةً \* فَقَن سَلَتَ ٱللَّهُ مَوَانِيَ أُنبُكُمَا ١٠ وَأَعْطَافِي \* وَهَدَثَ فِي وَقَبِّ تُودُّم ٱلْعَلَم أَيِّ رَفَعْتُ عَيْنَيٍّ وَنَظَرَتُ فِي حُلْمٍ وَإِداً ٱلْغُدُولُ ٱلصَّاعِدَهُ عَنَى ٱلْغَنَمِ مُخَطَّطَةٌ وَرَقْطَالا ١١ وَمُنْهَرَّةُ \* وَقَالَ لِي مَلَاكُ ٱللَّهِ فِي لَخُلُمِ بِياً ١٢ يَعْعُوبُ. فَقُلْتُ هَأَنْنَا \* فَقَالَ آرْفَعَ عَبْنَيْكَ

## تَـکُویِن \* ۳۱ \*

وَالْنَافُرُ . جَمِيعُ ٱلْفُحُولِ ٱلصَّاعِدَدِ عَلَى ٱلْعَدَم مُغَطَّطَةٌ وَرَقَطَاء وَمُنْهَرَهُ . لَانْنَى قَدْ رَأَيْتُ ١٣ كُلُّ مَا يَضْنَعُ بِكَ لَابَانُ \* أَنَا إِلَٰهُ نَيْتِ إِيلَ حَيْثُ مَسَعْتَ عَمُودًا . حَبْثُ نَدَرْتَ لِي نَذَرًا . ٱلْآنَ قُنُمُ ٱخْرُجُ مِنْ هُدِهِ ٱلْأَرْضِ وَٱرْجِعْ الِّي أَرْضِ مِيلَادكَ ١٤ فَأَجَانَتُ رَاحِيلُ وَلَيْئَتُهُ وَقَالَمَا لَهُ أَلَنَا أَيْضًا ١٥ تَصِيتُ وَمِيرَاتُ فِي بَيْتِ أَبِبِنَا \* أَلَمْ نُحْسَتْ مِنْهُ أَجْنَبِيَّدَيْنِ . لَأَنَّهُ بَاعَنَا وَفَدْ أَكُلَ أَبْصًا ١٠ نَمَنَمَا \* إِنَّ كُلَّ ٱلْغِينَ ٱلَّذِي سَلَبَهُ ٱللَّهُ مِنْ أَسِينَا هُوَ لَنَا وَلِأُولَادِنَا رِ فَٱلْآنَ كُلُّ مَا فَالَ لَكَ

١٧ فَعَامَ يَعْفُوبُ وَحَمَلَ أُولَادُهُ وَنِسَاءَهُ عَلَى

الله أفعل

## نَكُوبِن ١٣١٠

٢٢ فَأَخْبَرَ لَابَانُ فِي ٱلْذَهِمِ ٱلتَّالِتِ بِأَنَّ يَعْفُوبَ ٢٢ فَأَذَنَ هُرَبَّ مُ الْقُالِتِ بِأَنَّ يَعْفُوبَ ٢٣ فَنْ هُرَبَ مُ فَأَخْنَ إِخْوَتَهُ مَعَهُ وَسَعَى وَرَاءَهُ ٢٣ مَسِيرَةُ سَدْعَهُ أَبَّامٍ . فَأَذْرَكُهُ فِي جَلِ حِلْعَادَ مُسِيرَةً سَدْعَهُ أَبَّامٍ . فَأَذْرَكُهُ فِي جَلِ حِلْعَادَ ٢٢ \* وَأَتَى ٱللهُ إِلَى لَابَانَ ٱلْأَرَامِيِّ فِي حُلْمِ ٱللَّيْلِ .

#### تَكُوين \* ٣١ \*

وَقَالَ لَهُ آحْتَرِزْ مِنْ أَنْ تُكَلَّمَ بَعْقُوبَ بِحَبْر ٢٥ أَوْ شَرِّ \* فَلَحَقَ لَابَانُ يَعْفُوبَ وَبَعْقُوبُ قَدْ ضَرَبَ خَيْمَتَهُ فِي لَلْبَيلِ . فَضَرَبَ لَابَانُ مَعْ اخْرَته في جَبَلِ جِلْعَادَ ٢٢ وَقَالَ لَابَانُ لَيَعْقُوبَ مَاذًا فَعَلْتَ وَقَنْ خَدَعْتَ ٢٧ قَلَّبِي وَسُقْتَ بَنَاتِي كَسَبَايَا ٱلسَّبْف \* لَهَادَا هُرَبَّتَ خُفْيَةً وَخَدَعْتَني وَلَمْ تُغْبِّرني حَتَّى ٢٨ أُسَيِّعَكَ بَٱلْقُرَحِ وَٱلْأَغَانِي بِٱلدُّفِّ وَٱلْعُود \* وَلَمْ تَدَعْنِي أُقَدِّلُ بَنِيَّ وَبَنَاتِي . ٱلْآنَ بِغَبَاوِدِ ٢٩ فَعَاْتَ \* فِي قُدْرَة يَدِي أَنْ أَصْنَعَ بَكُمْ شَرًّا. وَلْكِنْ اللهُ أَبِيكُمْ كَلَّمَنِي ٱلْبَارِحَةَ قَائِلًا ٱحْدَرِنْ . " مِنْ أَنْ تُكِلِّمَ نَعْفُوبَ جَعْيرٍ أَوْ شَرٍّ \* وَٱلْأَنَ

## تَكُوبن ١٣١٠

أَنْتَ ذَهَبْتَ لأَنَّكَ قَد ٱشْتَقْتَ إِلَى بَيْتِ أَنْدِكَ . وَلَكُنَّ لَهَادَا سَرَقْتَ ٱلْهَتَى ٣١ فَأَجَابَ يَغْقُوبُ وَقَالَ لِلْاَبَانَ إِلِي خَفْتُ لِأَيِّ ٣٢ قُلْتُ لَعَلَّكَ تَعْنَصِبُ ٱبْنَدَيْكَ مِنِّى \* ٱلَّذِي عَبِدُ ٱلْهَنَكَ مَغَهُ لَا يَعِيثُ . فُدَّامَ إِخْوَتِنَا ٱنْظُرْ مَادَا مَعِي وَخُدْهُ لِنَفْسِكَ \* وَلَمْ يَكُنْ يَعْفُوبُ يَعْلَمُ أَنَّ رَاحِيلَ سَرَقَنْهَا ٣٣ فَدَخَلَ لَابَانُ خَبَاءَ يَعْفُوبَ وَخَبَاءَ لَيْكُنَّهُ وَخَبَاءَ كُلْبَارِبَدَيْنِ وَلَمْ يَجِدْ . وَخَرَجَ مِنْ خِبَاء لَيْكَةَ ٣٣ وَدَخَلَ خَبَاءَ رَاحِيلَ \* وَكَانَتْ رَاحِيلُ قَنْ أَخَذَتِ ٱلْأَصْنَامَ وَوَضَعَتْهَا فِي حِدَاجَةِ لَلْجَمَٰلِ وَجَلَسَتْ عَلَبْهَا . فَجَسَّ لَابَانُ كُلَّ لَلْخَبَاء وَلَمْ ٣٥ يَجِدْ \* وَقَالَتْ الَّهِيهَا لاَ يَغْنَظْ سَنِّدي أَنِّي

#### تَـکُونن \* ۳۱ \*

لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُومَ أَمَاهَكَ لِأَنَّ عَلَى عَادَةً ٱلنَّسَاءِ . فَفَنَّشَ وَلَمْ يَجِدِهِ ٱلْأَصْنَامَ ٣٦ فَٱغْتَاظَ يَعْفُوبُ وَخَاصَمَ لَابَانَ وَأَجَابَ يَعْفُوبُ وَفَالَ لِلَابَانَ مَا جُرْمِي مَا خَطِيَّتِي حَنَّى ٣٧ حَمِيتَ وَرَائِي \* إِنَّكَ جَسَسْتَ جَمِيعَ أَتَاتِي . مَاذَا وَجَدْتَ مِنْ جَمِيعِ أَنَاثِ بَيْدِكَ . ضَعْهُ هَٰهُمَا قُدَّامَ إِخْوَتِي وَإِخْوَتِكَ . فَلَلْبِنْصِفُوا ٣٨ بَيْنَنَا ٱلْأَتْنَيْنِ \* ٱلْآنَ عِشْرِينَ سَنَةً أَنَا مَعَك. نِعَاجُكَ وَعَنَازُكِ لَمْ تُسْقِطْ . وَكِيَاشَ غَذَمِكَ ١٩ لَمْ آكُلُ \* فَرِيسَةً لَمْ أُخْضُو الَّذِكَ . أَنَا كُنْتُ أَخْسَرُهَا . مِنْ تَدِي كُنْتَ نَطْلُدُهَا . ، ﴿ هَسْرُوقَهُ ٱلنَّهَارِ أَوْ صَسْرُوقَةً ٱللَّذِلِ \* كُذْتُ فِي ٱلنَّهَارِ بَاكُلُنِي ٱللَّذَرَّ وَفِي ٱللَّيْلِ ٱلْكَلِيدُ . وَطَارَ

#### تَكُون \* ٣١ \*

الْبَدَاتُ لَلَبَانُ وَقَالَ لِيَعْفُوبَ ٱلْبَنَاتُ بَنَاتِي وَلَلَّهُ مَا أَنْتَ تَرَى وَلَلْ مَا أَنْتَ تَرَى وَلَلْ مَا أَنْتَ تَرَى فَهُو لِي . فَبَنَاتِي مَادَا أَصْنَعُ بِإِنَّ ٱلْيَوْمَ أَوْ فَهُو لِي . فَبَنَاتِي مَادَا أَصْنَعُ بِإِنَّ ٱلْيَوْمَ أَوْ فَهُو لِي . فَبَنَاتِي مَادَا أَصْنَعُ بِإِنَّ ٱلْيَوْمَ أَوْ عَهُو لَي مَادَا أَصْنَعُ بِإِنَّ ٱلْيَوْمَ أَوْ عَهُو اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلَالَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّه

إِمَّا فَأَحَدَ يَعْفُوبُ حَجَرًا وَأَوْقَفَهُ عَمُودًا ، وَقَالَ ىَعْهُوبُ لِإِخْوَتِهِ ٱلْنَعِطُوا حِجَارَةً . فَأَخَدُوا حِمَارَة وَعَمِلُوا رُجْمَةً وَأَحَلُوا هُنَاكَ عَلَى ١٥٠ ٱلرُّجْهَة ، وَدَعَاهَا لَابَانُ يَجَرُ سَهْدُوتًا . وَأَمَّا ١٥٨ بَعْفُوبُ فَدَعَاهَا جَلْعِيدَ \* وَقَالَ لَابَانُ هُده ٱلرَّجْبَةُ هِي سَاهِدَدُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ٱلْيَوْمَ. ١٩ لَذُلِكَ دُعَى آسَمُهَا جَلْعِبِنَ \* وَٱلَّهُ صَفَادَ . لَّلَّهُ قَالَ لِيُرَافِ ٱلرِّبِّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حِينَهَا .ه نَتُوَارِي بَعْضُنَا عَنْ بَعْضِ \* أَنَّكَ لَا تُدلُّ نَنَاتِي وَلَا تَأْخُدُ بِسَاءً عَلَى بَنَاتِي ، لَيْسَ إِنْسَانٌ مَعَدًا . أَنْظُرْ . اللَّهُ سَاهِ تُنْفِي وَبَيْدَكَ اه \* وَقَالَ لَابَانُ لِبَعْقُوبَ هُوَدًا هُذَهِ ٱلرَّحْمَهُ وَهُوذَا ٱلْعَمُودُ ٱلَّذِي وَصَعْتُ بَيْنِي وَنَيْنَكَ

#### تَكُوبِن + ٣١ + ٣٣ \*

ه هُ أُمَّ بَكَّرَ لَابَانُ صَبَاحًا وَقَبَّلَ بَنْبِهِ وَبَناتِهِ وَبَناتِهِ وَبَناتِهِ وَبَناتِهِ وَبَناتِهِ

ٱلْأَضَمَاحُ ٱلذَّانِي وَٱلنَّلَاثُونَ

ا وَأَمَّا يَعْفُوبُ وَمَصَى فِي طَرِيقِهِ وَلَاقَادُ مَلَاتِكَةُ

## تَكُوبن \* ٣٢ ×

مُ ٱللَّهُ \* وَقَالَ يَعْفُوبُ إِذْ رَآهُمْ لَهُمَا جَيْشُ ٱلله . فَدَعَا آمْمَ ذلكَ ٱلْمَكَانِ مَعَنَابِمَ م وَأَرْسَلَ بَعْقُوبُ وسُلاً قُدَّامَهُ إِلَى عِيسُو أَخِيه ا إِلَى أَرْضِ سَعِيرَ بِلَادِ أَدُومَ ۗ وَأُمَرَهُمْ قَالَلًا هٰكَذَا نَفُولُونَ لَسَدِّدي عَيْسُوَ . هٰكَذَا قَالَ عَبْدُكَ يَعْقُوبُ . تَعَرَّنَتُ عُنْدَ لَابَانَ وَلَبَثْتُ ه إِلَى ٱلْآنَ \* وَقَدْ صَارَ لِي بَقَرْ وَحَمِيرٌ وَعَذَمْ وَعَبِيدٌ وَامَاءٍ . وَأَرْسَلْتُ لِلْخَبِرَ سَيِّدِي لِكَيْ أَجِدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ ٢ فَرَجَعَ ٱلرَّسُلُ إِلَى بَعْقُوبَ قَائِلِينَ أَنَيْذَا إِلَى أَخِيكَ إِلَى عَيْسُو. وَهُوَ أَيْضًا قَادَمُ للقَاتُلَكَ وَأُرْدَعُ مِثَةً رَجُلِ مَغَهُ \* فَخَافَ يَعْفُوبُ حِدًا وَضَاقَ بِهِ ٱلْأُمْرُ . فَقَسَمَ ٱلْقُومَ ٱلَّذِينَ مَغَدُ

# تَكُوبن \* ٣٢ \*

٨ وَٱلْعَنَّمَ وَٱلْبَقَرَ وَلَكُمَالَ إِلَى جَيْشَيْنِ \* وَقَالَ إِنْ جَاءَ عيسُو إِلَى ٱلْجَيْشِ ٱلْوَاحِدِ وَضَرَّنَهُ يَّكُونُ لَلْجَيْسُ ٱلْبَاقِي نَاحِيًا ٩ وَقَالَ يَعْفُوبُ يَا اللَّهَ أَبِي إِنْرُهِيمَ وَإِلَّهَ أَبِي إِسْعَقَ ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي قَالَ لِي ٱرْجِعٌ إِلَى أَرْصِكَ ١. وَإِلَى عَشِيرَتِكَ فَأَحْسِنَ إِلَبْكَ \* صَعِبْرُ أَنَا عَنْ جَمِيعِ أَلْطَافِكَ وَجَمِيعِ ٱلْأَمَانَةِ ٱلَّذِي صَنَعْتَ إِلَي عَبْدِكَ . فَإِيِّ بِعَصَايَ عَبَرْتُ ١١ هٰذَا ٱلْأَرْدُنَّ وَٱلْآنَ قَدْ صِرْتُ جَبْسَيْنَ \* كَتِّنِي مِنْ يَدِ أَخِي مِنْ يَدِ عِيسُوَ. لِأَيِّ خَارِّفُ مَنَّهُ أَنْ بَأْتَى وَيَغْرِبَنِي ٱلْأُمَّ مَعَ ٱلْبَنِينَ » وَأَنْتَ قَدْ قُلْتَ إِنِّي أَحْسِنُ إِلَيْكَ وَأَحْعَلُ نَسْلَكَ كَرَمْلِ ٱلْبَحْرِ ٱلَّذِي لَا يُعَدُّ لِلْكَدْرَة

## تَكُوبِن \* ٣٢ \*

١٣ وَبَانَ هُنَاكَ تَلْكَ ٱللَّيْلَةَ وَأَحَنَ مِمَّا أَنِّي بِبَده هِ ١١ هَدِيَّةً لِعِبسُو أَخِيهِ × مِثَنَيُّ عَنْزِ وَعِشْرِينَ ١٥ نَيْسًا مِثَنَيْ نَعْجَةٍ وَعِشْرِينَ كَبْسًا \* تَلْدِينَ نَاقَةً مُرْضِعَةً وَأُولَادَهَا أَرْبَعِينَ نَفَرَةً وَعَسُرُكَ ١١ تِيرَانِ عِشْرِينَ أَنَانًا وَعَشَرَهَ حَمِيرٍ \* وَدَفَعَهَا إِلَى يَد عَبِيدة قَطِيعًا قَطِيعًا عَلَى حِدَة . وَقَالَ لِعَدِيدِةِ ٱجْتَازُوا قُنَّامِي وَٱجْعَلُوا فُسْمَةً ١٧ بَيْنَ قَطِيعٍ وَقَطيعٍ \* وَأَمَّرَ ٱلْأُوَّلَ قَائلًا اذَا صَادَوَكَ عِيسُو أَخِي وَسَأَلَكَ قَائِلًا لَمَنْ أَذُنَّ وَإِلَى أَيْنَ نَنْهَبُ وَلِمَنْ هُذَا ٱلَّذِي قُدَّامَكَ ١٨ \* نَقُولُ لِعَنْدِكَ يَعْقُرِبَ ، هُوَ هَدِيَّةٌ مُرْسَلَةٌ ١٩ لسَيَّدي عيسُوَ . وَهَا هُوَ أَيْصًا وَرَاءَنَا \* وَأَمَرَ أَيْضًا ٱلتَّانِيَ وَٱلنَّالِتَ وَجَمِيعَ ٱلسَّاتِرِينَ وَرَاء

#### تگوین ۱۳۳×

ٱتْقُطَعَانِ قَائِلًا بِمِنْلِ هَمَا ٱلْكَلَامِ تُكَلِّمُونَ ٢٠ عيسُوَ حينَهَا تَجِدُونَهُ \* وَنَقُولُونَ هُودَا عَنْدُكَ يَعَفُونُ أَيْضًا وَرَاءَنا . لأَنَّهُ فَالَ أَسْنَعْطَفُ وَجْهَهُ بِٱلْهَدِيَّةِ ٱلسَّادِرَةِ أَمَامِي وَبَعْدَ ذُلِكَ النَّادِرَةِ أَمَامِي وَبَعْدَ ذُلِكَ النَّادُرُةِ أَمَامِي وَبَعْدَ ذُلِكَ النَّادُرُةِ وَجْهِمِي النَّادُرُةِ وَجْهِمِي النَّادُرُةِ وَجْهِمِي ٢١ \* فَأَجْنَازَتِ ٱلْهَدِيَّةُ قُدَّاهَهُ . وَأَمَّا هُوَ فَدَاتَ تِلْكَ ٱللَّيْلَةَ فِي ٱلْمَحَلَّة

٢٢ ثُمَّ قَامَ في تَلْكَ ٱللَّبْلَهٰ وَأَخَذَ ٱمْرَأْتَيْه وَجَارِيَدَيْه ٢٣ وَأَوْلَادَهُ ٱلْأَحْدَ عَشَرَ وَعَبَرَ مَنْخَاضَهُ بَبُّوتَى \* أَخَذَهُم ٢٢ وَأَجَازَهُمُ ٱلْوَادِيَ وَأَجَازَ مَا كَانَ لَهُ \* فَدَقَى نَعْفُوبُ وَحْدَهُ . وَصَلَوْعَهُ انْسَانٌ حَنَّى طُلُوع ٢٥ ٱلْعَجْرِ \* وَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا تَيْنُورُ عَلَيْهُ ضَرَبَ حُقَّ فَخْدِهِ . فَأَخْلَعَ حُقَّ فَخِذِ يَعْفُوبَ فِي

#### تَكُورِن \* ٣٢ ×

٢٦ مُصَارَعَنه مَعْهُ \* وَقَالَ أَطْلَقْنِي لِأَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْقَخْرُ. فَقَالَ لَا أَطْلَقْكَ إِنْ لَمْ تُدَارِ عَنِي الْفَجْرُ. فَقَالَ لَهُ مَا أَسْمُكَ . فَقَالَ يَعْفُوبُ ٢٧ . فَقَالَ لَهُ مَا أَسْمُكَ . فَقَالَ يَعْفُوبُ ٢٨ \* فَقَالَ لَا يُدْعَى آسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ يَعْفُوبَ ٢٨ \* فَقَالَ لَا يُدْعَى آسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ يَعْفُوبَ بَرُ اللهِ وَالنَّاسِ بَلْ اسْرَائِيلَ . لِأَنَّكَ جَاهَدُتَ مَعَ ٱللهِ وَالنَّاسِ بَلْ اسْرَائِيلَ . وَسَأَلَ يَعْفُوبُ وَقَالَ أَخْبُرنِي بِي السَّمِكَ . فَقَالَ لِهَادَا تَسْأَلُ عَنِ آسْمِي . وَبَارَكُهُ هُنَاكَ . فَقَالَ لِهَادَا تَسْأَلُ عَنِ آسْمِي . وَبَارَكُهُ هُنَاكَ

" فَنَ عَا بَعْهُوبُ ٱسْمَ ٱلْهَكَانِ فَنَيتُيلَ . قَاتِلاً لِأَنِّي فَلَيتُيلَ . قَاتِلاً لِأَنِّي فَطَرْتُ اللَّهُ وَجُهَا لَوَجْهِ وَكُبِّيتُ نَفْسِي اللَّهِ وَجُهَا لَوَجْهِ وَكُبِّيتُ نَفْسِي اللَّهِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبَو فَنُوتُهِلَ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَبَو فَنُوتُهِلَ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَبَو فَنُوتُهِلَ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَبَو فَنُوتُهِلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللّ

## نَكْوِين × ٣٢ × ٣٣ ×

إِلَى هُنَا ٱلْيَوْمِ. لِأَنَّهُ ضَرَبَ حُقَّ فَخِٰدٍ يَعْفُوبَ عَلَى عَرْقِ ٱلنَّسَا

# ٱلْأُصْعَامُ ٱلنَّالِتُ وَٱلنَّلَاثُونَ

ا وَرَفَعَ بَعْقُوبُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا عِيسُو مُقْبِلُ وَمَعَهُ أَرْبَعُ مِئَةِ رَجُلِ . فَقَسَمَ ٱلأُولَادَ عَلَى النَّارِيَّنَةِ وَعَلَى رَاحِيلَ وَعَلَى النَّارِيَّنَةِ وَوَصَعَ لَيْنَا الْفَارِينَةِ وَوَلَادَهَا وَرَاءَهُمْ لَلْفَارِيدَيْنِ وَأُولَادَهَا أَوْلاً ولَيَنْتَةَ وَأَوْلادَهَا وَرَاءَهُمْ اللَّالَةِ اللَّهَ وَالْفَلَادَهَا وَرَاءَهُمْ اللَّهُ وَرَاحِبلَ وَيُوسُفَ أَخِيرًا \*، وَأَمَّا هُوَ وَآجَنَازَ وَيُوسُفَ أَخِيرًا \*، وَأَمَّا هُوَ وَآجَنَازَ وَدَا اللَّهُ وَدَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْفَلَادَةِ وَالْفَلَادَةِ وَالْفَلَادَةِ وَعَانَفَهُ وَوَقَعَ عَلَى عُنْفِهِ وَقَبَلَهُ . وَنَكَيا وَعَانَفُهُ وَوَقَعَ عَلَى عُنْفِهِ وَقَبَلَهُ . وَلَكَيا وَعَالَهُ اللَّهُ اللَّالَةِ وَعَالَهُ اللَّهُ اللَّهُو

## تَكُوبن \* ٣٣ \*

هُمُولَاء صِنْكَ . فَعَالَ ٱلْأُولَادُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ ٢ بِهُمْ عَلَى عَدْدِكَ \* فَاتَّفْنَرَبَتِ لَلْبَارِيِّنَانِ هُمَا ﴿ وَأُولَادُهُمَا وَسَجَدَنَا ﴿ ثُمَّ آفَتَرَبَتُ لَيْدُهُ أَيْصًا ﴿ وَأُولَادُهُمَا وَسَجَدَنَا ﴿ ثُمَّ آفَتَرَبَتُ لَيْدُهُ أَيْصًا ﴿ وَأُولَادُهُمَا وَسَجَدَنَا ﴿ وَمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّلَّا اللَّهُ اللّ وَأُولَادُهَا وَسَجَدُوا. وَبَعْنَ ذَٰلِكَ ٱفْنَرَبَ يُوسُفُ ٨ وَرَاحِيلُ وَسَجَدَا ، فَعَالَ مَادَا مِنْكَ كُلُّ هْنَا لَلْمَيْشُ ٱلَّذِي صَادَفْتُهُ . فَعَالَ الَّهِمِ ٩ نِعْمَةً فِي عَيْبَيْ سَبِّدِي \* فَقَالَ عِيسُو لِي عَدِيرٌ . يَا أَخِي لِيَكُنْ لَكَ ٱللَّهِ لَكَ اللَّهِ لَكَ ١٠ \* فَفَالَ يَعْفُوبُ لَا . إِنْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَبْكَ نَأْخُذُ هَدِيتِي مِنْ يَدِي . لِأَي رَأَيْتُ وَجْهَكَ كُمَّا دُرَى وَجْهُ ٱللَّهِ فَرَضِيتَ عَلَيَّ ١١ \* خُذْ بَرَكَتِي ٱلَّتِي أَتِيَ بِهَا إِلَبْكَ . لِأَنَّ

## تَكُونِين \* ٣٣ \*

ٱللَّهَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيَّ وَلِي كُلِّ شَيْءٌ . وَأَلَيَّ عَلَيْهُ فَأَخَلَ

١٢ ثُمَّ فَالَ لَفَرْحَلٌ وَنَدَّهَبُ وَأَدْهَبُ أَنَا قُدَّاهَكَ ١٣ \* فَقَالَ لَهُ سَدِّدِي عَالَمْ أَنَّ ٱلْأُوَّلَادَ رَخْصَةً وَالْعَنْمُ وَالنَّبَقُرُ الَّتِي عُنْدِي مُرْضَعَةً . فَإِن ٱسْتَكَدُّوهَا يَوْمًا وَاحِدًا مَاتَتْ كُلُّ ٱلْغَلَم ١٢ \* لَيَجْنَزُ سَيِّدي قُدَّامَ عَذْده وَأَبًا أَسْنَاقُ عَلَى مَهَلِي فِي إِثْرِ ٱلأَمْلَاكِ ٱلَّتِي قُدَّاهِي وَفِي إِثْرِ ٱلْأُولَادِ حَتَّى أَجِيءَ إِلَى سَيِّدِي إِلَى سِعِيرَ ١١ \* فَقَالَ عيسُو أَتَّرُكُ عَنْدَكَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ مَعَى . فَقَالَ لِمَادَا . دَتْنِي أَجِدُ نِعْمَةً فِي ١١ عَيْتَيْ سَيِّدي \* فَرَجَعَ عِيسُو دُلِكَ ٱلْيَوْمَ فِي طَرِبقِهِ إَلَى سَعيرَ

١٧ وَأَمَّا يَعْفُوبُ فَأَرْتَكُلَ إِلَى سُصِّوتَ \* وَبَنَّى لنَفْسه بَبْتًا وَصَنَعَ لِمَوَاسِيهِ مَظَلَّاتٍ. لنَالَكَ ' ١٨ دَعَا ٱسْمَ ٱلْمَكَانِ سُكِّوتَ \* ثُمَّ أَتَى يَغَقُوبُ سَالِمًا الِّي مَدِينَةِ شَكِيمَ ٱلَّذِي فِي أُرْضِ كَنْعَانَ . حِينَ جَاءِ مِنْ فَدَّانَ أَرَامَ . وَنَرَلَ ١٩ أُمَامَ ٱلْمَدِينَةِ ﴿ وَٱبْتَاءَ قِطْعَةَ لَلْمَفْلِ ٱلَّتِي نَصَتَ فِيهَا خَيْمَتَهُ مِنْ يَدِ بَنِي حَمُورَ أَبِي ١٠ شَكِيمَ دِمِنَة قَسِيطَة \* وَأَقَامَ هُمَاكَ مَدْبَعًا وَدَعَاهُ إِيلَ إِلَّهَ إِسْرَاتِيلَ

# اَلاَّصْحَاحُ ٱلرَّابِعُ وَٱلنَّلَاَثُونَ

ا وَخَرَجَتْ دِينَةُ آبْنَةُ لَيْئَةُ لَيْئَةُ ٱلنِّي وَلَدَتْهَا لِيَعْفُوبَ
 ا لِتَنْظُرَ بَنَاتِ ٱلْأَرْضِ \* فَرَآهَا شَكِيمُ ٱبْنُ حَمُورَ
 التَنْظُرَ بَنَاتِ ٱلْأَرْضِ \* فَرَآهَا شَكِيمُ ٱبْنُ حَمُورَ

#### تَكُورِن ۽ ٣٠٠ \*

لَّخُوْتِي رَئِيسِ ٱلْأَرْضِ وَأَخْدَهَا وَآضَطَجَعَ مَعَهَا اللَّوْتِي رَئِيسِ ٱلْأَرْضِ وَأَخْدَهَا وَآضَطَجَعَ مَعَهَا الْقَرَّقَةَ الْمَدَّةِ الْعَقُوبَ الْقَرَّافَ \* فَكَلَّمَ شَكِيمُ عَرَوْجَةً حَمْورَ أَبَاهُ قَاتِلًا خُنْ لِي هٰذِهِ ٱلصَّبِيَّةَ رَوْجَةً هُو وَسَمِعَ يَعْفُوبُ أَنَّهُ نَجَّسَ دِينَةَ ٱبْنَتَهُ . وَأَمَّا بَدُوهُ فَكَانُوا مَعْ مَوَاشِية فِي ٱلْمَقْلِ . فَسَكَتَ بَدُوهُ فَكَانُوا مَعْ مَوَاشِية فِي ٱلْمَقْلِ . فَسَكَتَ يَعْقُوبُ حَتَى جَاءُوا

ا فَخَرَجَ حَمُورُ أَنُو سَكِيمَ إِلَى يَعْقُوبَ لِيَذَكَلَّمَ هُ مَعَّهُ \* وَأَنَى بَنُو يَعْقُوبَ مِنَ لَلْعَلَ حِينَ سَمِعُوا · وَغَضِبَ ٱلرِّجَالُ وَٱغْنَاظُوا جِدًّا لَائَةُ صَدَعَ قَبَاحَةً فِي إِسْرَائِدِلَ بِهُضَاجَعَة ٱبْنَة مَعَهُمْ قَائِلاً شَكِيمُ آبْنِي قَدْ تَعَلَّفَتْ نَفْسُهُ مَعَهُمْ قَائِلاً شَكِيمُ آبْنِي قَدْ تَعَلَّفَتْ نَفْسُهُ مَعَهُمْ قَائِلاً شَكِيمُ آبْنِي قَدْ تَعَلَّفَتْ نَفْسُهُ ٩ بِٱبْنَنَكُمْ . أَعْطُوهُ إِيَّاهَا زَوْجَةً \* وَصَاهُرُونَا . نُعَطُونَنَا بَدَاتِكُمْ وَتَأْخُذُونَ لَكُمْ لَنَالِنَا ١٠ \* وَتَسْكُنُونَ مَعْنَا وَتَكُونُ ٱلْأَرْضُ قُدَّامَكُمُ . ١١ ٱسْكُنُوا وَٱتَّجُرُوا فيهَا وَنَهَلَّكُوا بِهَا \* ثُمَّ قَالَ سَكِيمُ لِأَبِيهَا وَلاِخْوَتِهَا دَعُونِي أَجْدُ بِعْمَةً فِي ١٢ أَعْيُنِكُمْ . فَٱلَّذِي تَفُولُونَ لِي أَعْطِي \* كَثِّرُوا عَلَىَّ حِدًّا مَهْرًا وَعَطِيَّةً . فَأَعْطِي كَمَا تَقُولُونَ لى . وَأَعْطُونِي ٱلْقَتَاةَ زَوْجَةً ١٣ فَأَجَابُ بَنُو بَعْقُوبَ سَكِيمَ وَحَمُورَ أَبَّاهُ بِمَكْرِ وَتَكَلَّهُوا . لأَنَّهُ كَانَ تُقَدُّ نَجَّسَ دينَهَ أَخْنَهُمُّ ١٠ \* فَعَالُوا لَهُمَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَفْعَلَ هُمَا ٱلْأُمْرَ أَنْ نُعْطِيَ أُخْنَنَا لِرَجُلِ أَغْلَفَ . لَأَنَّهُ عَارَّ لَنَا ه ا \* غَيْرَ أُنَّنَا بِهِٰذَا نُوَاتِبِكُمْ . إِنْ صِرْتُمْ مِثْلَنَا

## ىگوين ۽ ۳۴ پ

١٦ بِخَنْنِكُمْ كُلَّ دَكِرٍ \* نُعْطِيكُمْ بَنَانِنَا وَنَأْدُنُ لَنَا بَنَاتِكُمْ وَنَسْكُنُ مَعْكُمْ وَنَصِيرُ شَعْبًا وَاحِمَّا ١٧ \* وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا لَنَا أَنْ تَخْنَتَنُوا نَأْخُدُ ٱبْدَنَنَا حَسَنَ كَلَامُهُمْ فِي عَبْتَيْ حَمُورَ وَفِي عَيْتَيْ ١٩ شَكِيمَ بْنِ حَمُورَ \* وَلَمْ يَتَأَخَّر ٱلْغُلَامُ أَنْ يَفْعَلَ ٱلْأُمْرَ. لَأَنَّهُ كَانَ مَسْرُورًا بَابْنَة بَعْفُوبَ. وَكَانَ ٢٠ أَكْرَمَ جَمِيع بَيْتِ أَبِيهِ \* فَأَتَى حَمُورُ وَسَكَبُمُ ٱبْنُهُ إِلَى بَابِ مَدينَنهُمَا وَكَلَّهَا أَمْلَ مَدينَنهُمَا ٢١ قَاتَلَيْنَ \* هُولَاء ٱلْفَوْمُ مُسَالِمُونَ لَنَمَا . فَلْيَسْكُنُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَتَّجُرُوا فَعَهَا . وَهُوَذَا ٱلْأَرْضُ وَاسْعَةُ ٱلطَّرَفَيْنَ أَمَّامَهُمْ . تَأْخُدُهُ لَنَا بَاتهمْ زَوْجَات ٢٢ وَنُعْطِيهِمْ بَنَاتِنَا \* عَيْرَ أَنَّهُ بِهِدَا فَعَطْ دُوَاتِيناً

## تَكُوين \* ٣٠ \*

الْقَوْمُ عَلَى السَّكَنِ مَعَنَا لِنَصِيرَ شَعْبًا وَاحِدًا . وَالْقَوْمُ عَلَى السَّكِنِ مَعَنَا لِنَصِيرَ شَعْبًا وَاحِدًا . وَالْمَا هُمْ مَخْتُونُونَ \* أَلَا تَكُونُ مَوَاشِيهِمْ وَمُقْتَنَاهُمْ وَكُلُّ بَهَاتِهِهِمْ لَنَا . دُواتيهِمْ مَوَلُلُّ بَهَاتِهِهِمْ لَنَا . دُواتيهِمْ عَمَا فَقَطْ فَيَسْكُنُونَ مَعَنَا \* فَسَمِعَ لَحِمُورَ وَشَكِيمَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

رَهُ فَعَدَثُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلقَّالِثِ اذْ كَانُوا مُتَوَجِّعِينَ وَا فَعَدَثُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلقَّالِثِ اذْ كَانُوا مُتَوَجِّعِينَ الْمَوْتُ وَلَا فِي أَخَوَي الْخَوْيِ الْخَوْيِ الْخَوْيِ وَلَا فِي الْمَوْدِ وَلَا فِي الْمَوْدِ وَلَا فَي اللّهُ وَالْمَا عَلَى وَيَنَقَ أَخَذَا أَكُلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَقَتَلَا مُكُلّ دَكْرٍ \* وَقَتَلَا حَمُورَ ٢٢ ٱلْهَدِينَةِ بِأَمْنِ وَقَتَلَا مُكَلّ دَكْرٍ \* وَقَتَلَا حَمُورَ وَشَكِيمَ آبْنَةُ بِينَةً مِن وَشَكِيمَ آبْنَتُهُ بِينَةً مِن وَشَكِيمَ وَخَرَجًا \* ثُمَّ أَتَى بَنُو يَعْقُوبَ مِن وَخَرَجًا \* ثُمَّ أَتَى بَنُو يَعْقُوبَ مِن وَخَرَجًا \* ثُمَّ أَتَى بَنُو يَعْقُوبَ

## تَكُوين \* ٣٠ \* ٣٥ \*

عَلَىٰ ٱلْفَتْلَى وَنَهَبُوا ٱلْهَدِينَة . لِأَنَّهُمْ تَجَسُوا عَلَىٰ ٱلْفَتْلَى وَنَهَبُوا ٱلْهَدِينَة . لِأَنَّهُمْ وَكُلَّ مَا فِي ٢٨ أُخْتَهُمْ \* فَعَنَّهُمْ وَكُلَّ مَا فِي ٱلْفَقْلِ أَخَنُوهُ \* وَسَبَوْا وَدَهِبُوا ٢٩ ٱلْهَدِبِنَة وَمَا فِي ٱلْفَقْلِ أَخَنُوهُ \* وَسَبَوْا وَدَهِبُوا كُلَّ مَا كُلَّ دَرُّوتِهِمْ وَكُلَّ مَا كُلُّ دَرُوتِهِمْ وَكُلَّ مَا فِي ٱلْبُيُوتِ

٣٠ فَقَالَ يَعْقُوبُ لِشَمْعُونَ وَلَاهِ حَدَّرْنُهَانِي اللَّمْ عُونَ وَلَاهِ حَدَّرْنُهَانِي اللَّرْضِ بِتَحْدِيهِ حُهَا اليَّايَ عُنْدَ سُجَّانِ ٱلْأَرْضِ اللَّهَ عَلَى وَأَنَا دَفَرْ قَلِيلْ . اللَّهَ عَلَى وَأَنَا دَفَرْ قَلِيلْ . فَيَخْرَبُونِنِي فَأَنِيدُ أَنَا وَبَيْتِي فَيَجْتَمِعُونَ عَلَى وَيَضْرِبُونِنِي فَأَنِيدُ أَنَا وَبَيْتِي فَيَجْتَمِعُونَ عَلَى وَيَضْرِبُونِنِي فَأَنِيدُ أَنَا وَبَيْتِي فَيَالًا أَنْظِيرَ زَانِية أَيْفَعُلُ لِأَخْتِنَا فَيَالًا أَنْظِيرَ زَانِية أَيْفَعُلُ لِأَخْتِنَا

ٱلأَصْعَاحُ ٱلْمَاْمِسُ وَٱلثَّالَاثُونَ

ا ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُ لَبَعْقُوبَ قُم ٱصْعَدُ إِلَى بَيْتِ

## تَكُوين \* ه ٣٠ \*

إِيلَ وَأَقِمْ هُنَاكَ وَآصَنَعْ هُنَاكَ مَنْ يَحًا لله ٱلَّذِي ظَهَرَ لَكَ حِينَ هَرَبْتَ مِنْ رَجْه م عيسُو أُخِيكَ \* فَفَالَ يَعْفُوبُ لَبَيْتِهِ وَلَكُلّ مَنْ كَانَ مَعَهُ ٱغْزِلُوا ٱلْآلِهَةَ ٱلْغَرِيبَةَ ٱلَّتِي بَيْنَكُمْ ٣ وَتَطَهَّرُوا وَأَبُّدِلُوا ثِيَابَكُمْ \* وَلْنَقُمْ وَنَصْعَدُ إِلَى بَيْتَ إِيلَ . فَأَصْنَعَ هُنَاكَ مَنْ بَكًا للهُ ٱلَّذِي ٱسْتَجَابَ لِي فِي بَوْمِ ضَيْعَتِي وَكَانَ مَعِي فِي الطَّريق ٱلَّذِي ذَهَبَّتُ فِيه \* فَأَعْطُوا بَفْعُوبَ كُلِّ ٱلْآلَهَة ٱلْغُرِيبَةِ ٱلَّتِي فِي أَيْدِيهِمْ وَٱلْأَقْرَاطِ ٱلَّتِي فِي آدَانِهِمْ . فَطَهَرَهَا يَعْقُوبُ تَحْتَ ٱلْبُطْمَة ٱلَّتِي عُنْدَ شَكِيمَ

ه ثُمَّ رَحَلُوا . وَكَانَ خَوْفُ ٱللهِ عَلَى ٱلْمُدُنِّ ٱلَّتِي اللهِ عَلَى ٱلْمُدُنِّ ٱلَّتِي ٢ حَوْلَهُمْ . فَلَمْ يَسْعَوْا وَرَاءَ بَنِي يَعْقُوبَ \* فَأَتَى

#### تَكُوين \* ه٣ \*

يَعْفُوبُ إِلَى لُوزَ ٱلَّذِي فِي أَرْضٍ كَنْعَانَ وَهِيَ بِيْتُ إِيلَ . هُوَ وَجَهِبِعُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ مَعَهُ ٧ \* وَبَكَى هُنَاكَ مَنْجَاً وَدَعَا ٱلْمَكَانَ إِبِلَ بَيْتَ إِبِلَ. لِأَنَّهُ هُنَاكَ ظَهَرَ لَهُ ٱللَّهُ حَيْنَ هَرَبَ ٨ مَّنْ وَجَّه أَخِيه \* وَمَاتَتْ دَبُورَةُ مُرْضِعَةُ رِفْقَةً وَدُفنَتُ غَمْتَ لَيْتَ إِيلَ تَحْتَ ٱلْلَهُوطَةِ . فَدَعَا ٱسْهَهَا أَلَّوْنَ بَاكُوتَ ٩ وَظَهَرَ ٱللَّهُ لَيَعْفُوبَ أَيْضًا حِينَ جَامِ مِنْ فَدَّانَ ١٠ أَرَامَ وَبَارَكَهُ \* وَقَالَ لَهُ ٱللَّهُ ٱسْمُكَ يَعْقُوبُ . لَا يُدْعَى ٱسْمُكَ فيهَا بُعْدُ يَعْفُوبَ بَلْ يَكُونُ ٱسْمُكَ إِسْرَائِيلَ . فَدَعَا ٱسْمَهُ ١١ إِسْرَاتِيلَ \* وَقَالَ لَهُ ٱللَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ أَنْهُرْ وَأَكْثُرْ. أُمَّةٌ وَجَهَاعَةُ أُمَّم تَكُونُ مِنْك.

# تَكُوِين \* ٣٥ \*

١١ وَمُلُوكٌ سَيَغُرُجُونَ مِنْ صُلْبِكَ \* وَٱلْأَرْضُ ٱلَّتِي أَعْطَيْتُ إِبْرُهِيمَ وَاسْحَقَ لَكَ أَعْطَيْهَا . ١٣ وَلِنَسْلَكَ مِنْ بَعْدِكَ أَعْطِي ٱلْأَرْضَ \* ثُمَّ صَعِدَ ٱللهُ عَنْهُ فِي ٱلْهَكَانِ ٱلَّذِي فِيهِ تَكَلَّمَ ١١٠ مَعَةُ \* فَنَصَبَ بَعْقُوتُ عَمُودًا فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي فيه تَكَلَّمَ مَعَهُ عَمُودًا مِنْ حَجَرٍ. ه ا وَسَكَتَ عَلَيْه سَكِيبًا وَصَبُّ عَلَيْه رَبُّنَّا \* وَدَعَا يَعْفُوبُ ٱسْمَ ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي فِيهِ تَكَلَّمَ ٱللَّهُ مَعَهُ بَيْتَ إيلَ ١٢ ثُمَّ رَحَلُوا مِنْ بَيْتَ إِيلَ . وَلَمَّا كَانَ مَسَافَهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ بَعْدُ حَتَّى مِيَأْتُوا إِلَى أَفْرَاتَةَ وَلَكَتْ ١٧ رَاحيلُ وَتَعَسَّرَتُ وَلَادَتُهَا \* وَحَدَثَ حِينَ تَعَسَّرَتْ ولَادَتُهَا أَنَّ ٱلْقَابِلَةَ قَالَتْ لَهَا لَا

# نکوين \* ۳۵ \*

١٨ تَخَافِي لأَنَّ هٰذَا أَيْضًا آتِنْ لَك \* وَكَانَ عُنْدَ خُرُوجٍ نَفْسِهَا لِأَنَّهَا مَاتَتْ أَنَّهَا دَعَتِ ٱسْمَهُ ١٩ بَنْ أُوْنِي . وَأَمَّا أَبُوهُ فَدَعَاهُ بَنْيَامِينَ \* فَمَاتَتْ رَاحِيلُ وَدُفِنَتْ فِي طَرِيقِ أَفْرَاتَهَ ٱلَّتِي هِيَ ٢٠ نَيْتُ كَمْ \* فَنَصَّبَ يَعْقُوبُ عَمُودًا عَلَى فَنْرَهَا . وَهُوَ عَهُودُ قَنْرِ رَاحِيلَ إِلَى ٱلْبَوْمِ ٢١ ثُمَّ رَحَلَ إِسْرَاتِيلُ وَنَصَبٌ خَيْمَيَّهُ وَرَاءَ صَجْدَلَ ٢٣ عِدْرَ \* وَحَدَثُ إِذْ كَانَ إِسْرَائِيلُ سَاكِنًا فِي تلَّكَ ٱلْأَرْضِ أَنَّ رَأُوبَيْنَ ذَهِبَ وَأَضْطَجَعَ مَعْ بِلْهَةَ سُرِّيَّة أَبِيهِ . وَسَهِعَ اسْرَائِيلُ ٣٣ وَكَانَ بَنُو يَعْقُوبَ أَتْنَيُّ عَشَرَ \* بَنُو لَيْنَة وَأُوبَيْنُ بِكُرُ يَعْقُوبَ وَشِمْعُونُ وَلَاوِي وَبَهُوذَا ٢٢ وَيَسَّاكُو وَزَبُولُونُ \* وَابْنَا رَاحِيلَ يُوسُفُ

#### دَكُونِين \* ه٣ \* ٣٩ \*

ه ٢ وَبَنْيَاهِ مِنُ \* وَٱبْنَا بِلْهَهَ جَارِيَة رَاحِيلَ ذَانُ ٢٠ وَنَقْتَالِي \* وَٱبْنَا زِلْعَةَ جَارِبَة لَيْثَكَةَ جَادُ وَأَشْدِرُ. ٢١ وَنَقْتَالِي \* وَٱبْنَا زِلْعَةَ جَارِبَة لَيْثَكَةَ جَادُ وَأَشْدِرُ. هُوُلَاءً بَنُو يَعْقُوبَ ٱلَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ فِي فَدَّانِ أَرَامَ

٢٧ وَجَاءَ يَعْقُوبُ إِلَى السَّعْنَ أَدِيهِ إِلَى هَمْرًا قَرْبَةَ

أَرْبَعَ ٱلَّتِي هِيَ حَبْرُونَ . حَيْثُ نَعْرَبَ اِنْرَهِيمُ

١٨ وَالسَّمْقُ \* وَكَانَتْ أَيَّامُ السَّعْنَ مِثَةً وَتَمَانِينَ

١٩ سَنْةً \* فَأَسْلَمَ السَّعْقُ رُوحَهُ وَمَاتَ وَٱنْضَمَّ اللَّهُ عَيْسُو

الَّى قَوْمِهِ سَيْخًا وَشَبْعَانَ أَيَّامًا . وَدَفَنَهُ عِيسُو

وَيَعْفُوبُ آئِدَاهُ

ٱلْأَضْعَالَ ٱلسَّادِسُ وَٱلنَّلَاثُونَ

٢-١ وَهُٰدِهِ مَوَالِيدُ عِبِسُوَ ٱلَّذِي هُوَ أَدُومُ \* أَخَذَ

## تَكُودِن \* ٣٦ \*

عِيسُو نِسَاءَهُ مِنْ بَنَاتِ كَنْعَانَ . عَدَمَا بِنْتَ الِلُونَ لَلْمَتِّي وَأَهُولِيبَالَهَ أَ بِنْتَ عَلَى بِنْتَ ٣ صِبْعُونَ لَلِّوِّي \* وَتَسْمَةَ بِنْتَ إِسْمُعبلَ أَخْتَ مْ نَدَادُوتَ \* فَوَلَدَتْ عَدَا لِعِيسُو أَلَيْفَازَ . ه وَوَلَدَتْ بَسْمَةُ رَعُولِيلَ \* وَوَلَدَتْ أَهُوليبَامَةُ يَعُوشَ وَيَعْلَامَ وَقُورَجَ . هُوُّلَاء بَنُو عِيسُو ٱلَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ لا ثُمَّ أَخَذَ عيسُو نِسَاءُهُ وَيَنيهِ وَبَنَاتِهِ وَجَهِيعَ نُفُوسِ بَيْدِيدٍ وَمَوَاشِبَهُ وَكُلِّ بَهَاتِهِ وَكُلَّ مُعْنَنَاهُ ٱلَّذِي ٱفْتَتَى فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَمَضَى إِلَى أَرْضٍ أَخْرَى مِنْ وَجْهِ يَعْقُوبَ أَجْدِهِ ٧ " لَأَنَّ أَمْلَاكُهُمَا كَانَتْ كَتِيرَةٌ عَلَى ٱلسَّكَنَى مَعًا وَلَمْ تَسْتَطِعْ أَرْضُ عُرْبَتِهِمَا أَنْ تَحْمِلَهُمَا

## تَكَوْمِين \* ٣٦ \*

٨ مِنْ أَجْلِ مَوَاشِيهِمَا \* فَسَكَنَ عِيسُو فِي جَبَلِ بَعِيرَ. وَعِيسُو هُوَ أَدُومُ ﴿ وَهَٰنَ مُ وَالدِدُ عَيْسُو أَبِي أَدُومَ فِي جَدَل سَعِيرَ . ا \* هٰذَهُ أُسَّمَاءُ بَهِي عَيْسُو . أَلَيْفَازُ ٱبْنُ عَدَا أَمْرَأَةُ عِيسُو وَرَعُولِدِلُ آبَنُ بَسْهَةً أَمْرَأَةً عِيسُو ١١ \* وَكَانَ نَبُو أَلِيعَازَ تَيْمَانَ وَأُوْمَارَ وَصُفُوًا ١٢ وَجَعْثَامَ وَقَنَازَ \* وَكَانَتْ تَمْنَاءُ سُرَّيَّةً لَأَلِيفَازَ بْن عيسُو فَوَلَدَتْ لَأَليهَازَ عَمَالينَ . هُولَاء ١٣ بَنُو عَدَا آمَرَأَهُ عيسُو \* وَهُوَّلَاء بَنُو رَعُولِيلَ . يَحَثُ وَزَارَحُ وَشَهَّهُ وَمِزَّهُ . هٰوِّلَاء كَانُوا بَنى بَسْمَةَ آصَرَأَذَ عيسُو \* وَهُوَلَاءَ كَانُوا بَنِي أَهُوليبَامَةَ بنْت عَنَى بَنْت صَبْعُونَ أَمْرَأَةُ عِيسُو . وَلَنَتُ لَعِيسُو يَعُوشَ وَيَعْلَامَ وَقُورَ

١٥ هُوَّلَاء أُمَرَاء بَني عيسُو \* نَدُو الَّيْفَارَ بَكُرْ عيسُو أَمِيرُ تَيْمَانَ وَأَمِيرُ أُومَارَ وَأُمِيرُ صَعْوِ وَأُمِيرُ فَنَازَ ١١ \* وَأَمِيرُ قُورَجَ وَأُمِيرُ جَعْثَامَ وَأُمِيرُ عَمَالِيقَ . هُوَّلَاء أُمْرَاء أَلِيغَازَ فِي أَرْضِ أَدُومَ . هُوِّلَاء بَدُو ١٧ عَدًا \* وَهُولُاء بَنُو رَعُولِيلَ بْن عيسُو. أُمِيرُ نَحَتَ وَأَمِيرُ زَارَجَ وَأَمِيرُ شَمَّةً وَأَمِيرُ مِزْةً . هُوْلَاء أُمْرَاءُ رَعُوتِيلَ فِي أَرْضِ أَدُومَ . هَوُّلَاء بَنُو ١٨ بَسْمَةَ أَمْرَأَتُه عِيسُو \* وَهُولَاء بَدُو أَهُولِيبَامَةَ أَمْرَأُهُ عِيسُو. أَمِيرُ بَعُوشَ وَأَمِيرُ يَعْلَامَ وَأَمِيرُ قُورَ ، هُولاء أُمَرا أُهُوليبَامَةَ بِنْتِ عَنَى آمْرَا و ١٩ عيسُو \* هُوَّلَاء بَنُي عيسُو ٱلَّذَي هُوَ أَدُّومُ وَهُنُولُاءَ أُمْراً وَهُمْ . م هُوَّلَاء بَنُو سِعِيرَ لَلُورِيِّ سُكَّانُ ٱلأَرْضِ . لُوطَانُ

#### تَكُوبِن \* ٣٧ \*

٢١ وَشُوبَالُ وَصَدْعُونُ وَعَنَى \* وَدِيشُونُ وَإِيكُو وَدِيشَانُ . هُولَاء أُمَرَاء لَكُوريّينَ بَنُو سَعِيْرَ في ٣٢ أَرْضَ أَدُومَ \* وَكَانَ ٱبْنَا لُوطَانَ حُورِيَ وَهَيْمَامَ. ٢٣ وَكَانَتْ تَمْنَاعُ أَخْتَ لُوعَانَ \* وَهُوُّلَاهِ بَدُو شُونَالَ عَنْوَانُ وَمَنَاحَةُ وَعَيْبَالُ وَشَفْوٌ وَأَوْنَامُ ٢٠ \* وَهُنَان ٱبْنَا صَبْعُونَ أَيَّةُ وَعَنَى . هُنَا هُوَ عَنَى ٱلَّذِي وَجَنَ لَلْمَهَاتُمَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ إِذْ كَانَ ٢٥ يَرْعَى حَمِيرَ صَبْعُونَ أَبِيهُ \* وَهُدَا أَبْنُ عَنَى ٢٦ ديشُونُ . وَأَهُولِيبَامَهُ هِيَ بِنْتُ عَنَى \* وَهُوَّلَاء بَذُو ديشَانَ حَمْدَانُ وَأَشْبَانُ وَيَثْرَانُ وَكَرَانُ ٢٠ \* هُوَّلَاء بَدُو إِيصَرَ بِلْهَانُ وَرَعُوَانُ وَعَقَانُ وُ \* ﴿ هُذَانِ ٱبْدَا دِبِسَانَ عُوصٌ وَأَرَانُ ﴿ هُوَّلَاءَ أُمَرَاءُ لَلْمُورِتِينَ . أَمِيرُ لُوطَانَ وَأَمِيرُ شُوبَالَ

. وَأَمْيِرُ صَبْعُونَ وَأَمْيِرُ عَنَى م وَأَمْيِرُ ديشونَ وَأَمِيرُ إِيصَرَ وَأَمِيرُ دِبشَانَ . هُوَٰلاَء أَمَرَاء لَكُورِيّينَ بأُمرَاتهم في أرض سعير ٣١ وَهُوَّلُاءً هُمُ ٱلْمُلُوكُ ٱلَّذِينَ مَلَكُول فِي أَرْضِ ٣٢ أَدُومَ قَابْلَهَا مَلَكَ مَلَكُ لَبَي إِسْرَائِبِلَ \* مَلَكَ فِي أَدُومَ بَالَعُ بْنُ بَعُورَ . وَكَانَ ٱشَّمُ مَدُبِنَده ٣٣ دِنْهَا بَهُ \* وَمَانَ بَالَعُ فَهَلَكَ مَجَانَهُ بُوبَابُ ٣٠ بْنُ زَارَحَ مِنْ بُصْرَةَ \* وَمَانَ بُوبَابُ فَمَلَنَ ه مَكَانَهُ حُوشَامُ مِنْ أَرْضِ ٱلنَّذِمَانِي \* وَمَاتَ حُوسًامُ فَمَلَكَ مَكَانَهُ هَدَادُ بْنُ بَدَادَ آلَىي كَسَّرَ مِدْيَانَ فِي بِلَادٍ مُواَبَ . وَكَانَ ٱسْمُ ٣٦ مَدبَدَته عَوبتَ ﴿ وَمَانَ هَدَادُ فَمَلَكَ مَكَانَهُ ٣٠ سَمَلَهُ مِنْ مَسْرِبِقَة \* وَمَاتَ سَمْلُهُ فَمَلَكَ 177

### 

٣٨ مَكَادَهُ سَأُولُ فَمَلَكَ مَكَانَهُ بَعَلُ حَانَانَ بَنْ عَكْبُورَ سَأُولُ فَمَلَكَ مَكَانَهُ بَعَلُ حَانَانَ بَنْ عَكْبُورَ هَمَلَكَ ٣٨ وَمَاتَ بَعْلُ حَانَانَ بْنُ عَكْبُورَ فَمَلَكَ ٣٩ . وَمَاتَ بَعْلُ حَانَانَ بْنُ عَكْبُورَ فَمَلَكَ مَكَانَهُ هَدَارُ. وَكَانَ ٱسْمُ مَدِينَتِهِ فَاعُو. وَأَسْمُ مَدَينَتِهِ فَاعُو. وَأَسْمُ اللّهُ مَدِينَتِهِ فَاعُو. وَأَسْمُ اللّهُ مَدِينَتِهِ فَاعُو . وَأَسْمُ اللّهُ مَلِيكَ بَنْتُ مَكْرِدَ بِنْتِ مَاء وَلَسْمُ دَهَبَ مَكْرِدَ بِنْتِ مَاء دَهَبَ لَيْنَ مَمْ يَعْدُ فَيْتِ مَاء دَهَبَ

عَلَمُ وَهُذَة أَسُهَا الْمُرَاء عِيسُو حَسَبَ فَبَالِهِمْ وَأَمَيرُ وَمُنَاعَ وَأُمِيرُ وَمَّنَاعَ وَأُمِيرُ الْمُولَدِيَامَة وَأُمِيرُ الْمُولَدِيَامَة وَأُمِيرُ الْمُولَدِيَامَة وَأُمِيرُ اللهُ وَأُمِيرُ اللهُ وَأُمِيرُ وَيَنُونَ \* وَأُمِيرُ قَنَازَ وَأَمِيرُ نَيْمَانَ اللهُ وَأُمِيرُ فَينُونَ \* وَأُمِيرُ قَنَازَ وَأَمْيرُ نَيْمَانَ اللهُ وَأُمِيرُ مَيْنُونَ \* وَأُمِيرُ وَقَنَازَ وَأَمْيرُ نَيْمَانَ اللهُ وَأُمِيرُ مَيْنُونَ \* وَأُمِيرُ وَقَنَازَ وَأَمْيرُ نَيْمَانَ اللهُ وَأُمْيرُ مَيْنُونَ \* وَأُمِيرُ وَقَنَازَ وَأُمْيرُ عِيرام . هَذَا وَمُ حَسَبَ مَسَاكِنِهِمْ فِي أَرْضِ مَلْكَهُمْ . هُذَا هُو عِيسُو أَبُو أَدُومَ مَلَاهُمْ أَدُومَ مَلَاهُ وَأُدُومَ مَلَاهُ وَأُدُومَ مَلَاهُ وَالْمُورُ وَلَاهُ أَدُومَ مَلَاهُ وَاللهِ أَدُومَ مَلَاهُ وَاللهِ أَدُومَ مَلَاهُ وَاللهِ أَدُومَ مَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاهُ أَدُومَ مَلْكَهُمْ . هُذَا هُو عِيسُو أَبُو أَدُومَ مَلْكِهُمْ . هُذَا هُو عِيسُو أَبُو أَدُومَ مَلْكُومَ مَلْكُومُ مَلِيلًا هُو عَيسُو أَبُو أَدُومَ مَلْكُومُ مَلْكُومُ مَلْكُومُ مَلْكُومُ مَا هُو عَيسُو أَبُو أَدُومَ مَلْكُومُ مَا مُولَاءً اللّهُ وَالْمُولُومُ مَلْكُومُ مَا هُو عَيسُو أَبُو أَدُومَ مَلْكُومُ مَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُومُ مَا لَاللّهُ وَاللّهُ و

### تَـُكُوبِن \* ٣٧ \*

# ٱلْأَصْحَاحُ ٱلسَّابِعُ وَٱلنَّلَاتُونَ

ا وَسَكَنَ نَعْقُوبُ فِي أَرْضِ غُرْبَةِ أَبِيهِ فِي أَرْضِ ٢ كَنْعَانَ \* هٰنِهِ مَوَالبِدُ بَعْقُوبَ . يُوسُفُ إِذْ كَانَ ٱبْنَ سَبْعَ عَشْرَلَا سَنَدً كَانَ بَرْعَى وَغَ إِخْوَتِهِ ٱلْعَنَمَ وَهُوَ غَلَامٌ عُنْدَ، بَنِي بِلْهَةَ وَبَيِ زِلْعَةَ أَمْرَاتِيَ أَبِيهِ : وَأَتَى يُوسُفُ بِنَمِيمَتِهِم ٣ ٱلرَّديكَةِ إِلَى أَبِيهِمْ \* وَأَمَّا إِسْرَاتِيلُ فَأَحَه بُوسُفَ أَكْثَرَ مِنْ سَاتِرٍ نَذِيهِ لِأَنَّهُ آبَنُ سَيْخُوخَته . فَعَنَعَ لَهُ قَمِيصًا مُلَوْنًا إِخْوَتِهِ أَبْعَصُوهُ وَلَمْ بَسْتَطيعُوا أَنْ

#### تَكُوين \* ٣٧ \*

ه وَحَلُّمَ يُوسُفُ حُلَّمًا وَأَخْبَرَ إِخْوَتَهُ . فَأَزْدَادُوا ٢ أَيْضًا بُغْضًا لَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ ٱسْمَعُوا هَٰذَا لَكُمُّلُمْ اللَّذي حَلَمْتُ \* فَهَا تَحْنُ حَازِهُونَ حُزْمًا في لْلُغَلِ . وَإِذَا حُزْمَتِي قَامَتُ وَٱنْتَصَبَتُ ٨ فَآحْتَاطَتْ حُزَهُكُمْ وَسَجَدَتْ لِحُزْمَتِي \* فَقَالَ لَهُ إِخْوَنُهُ أَلْعَلَّكَ تَمْلكُ عَلَيْنَا مُلْكًا أَمْ تَدَسَلُّطُ عَلَيْهَا تَسَلُّطًا . وَأَزْدَادُوا أَيْضًا بُعْضًا و لَهُ مِنْ أَجُّلِ أَحْلَمِهِ وَمِنْ أَجْلِ كَلَامِهِ \* ثُمَّم حَلُّمَ أَيْصًا حُلْمًا آخَرَ وَقَصَّهُ عَلَى اخْوَته. فَقَالَ إِنِّي قَدُّ حَلَّمْتُ حُلَّمًا أَيْضًا وَآدَا ٱلشَّهْسُ وَٱلْقَهَرُ وَأَحَدَ عَنَرَ كَوْكَبًا سَاجِدَةً ١٠ لِي \* وَقَصَّمُ عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى إِخْوَتِهِ . فَأَنْذَبَّرَهُ أَبُوهُ وَقَالَ لَهُ مَا هَٰنَا لَكُنَّمُ ٱلَّذِي حَلَّمَتَ.

## نَكُوبِين \* ٣٧ \*

هَلَ نَأْتِي أَنَا وَأُمَّكَ وَإِذْوَنُكَ لِنَسْجُنَ لَكَ النَّهِ لَكَ النَّهِ الْمَا أَبُودُ اللَّهِ الْمَا أَبُودُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١١ وَمَنْهِي إِخْوَتُهُ لِيَرْعَوْا غَمَمَ أَبِدِهِمْ عُنْدَ سَكِيمَ ١٣ \* فَقَالٌ إِشْرَاتِيلُ لِيُوسُفُ أَلَيْسَ إِخْوَلُكَ يَرْعَوْنَ عُنْدَ شَكِيمَ . تَعَالَ فَأُرْسِلَكَ إِلَيْهُمْ . ١٤ فَقَالَ لَهُ هَٰأَنَا \* فَقَالَ لَهُ آذْهَبِ ٱنْظُرْ سَلَامَهُ إِخَوْتِكَ وَسَلَامَةُ ٱلْعَذَمِ وَرُدٌّ لِي خَبَرًا. فَأْرْسَلَهُ مِنْ وَطَاء حَبْرُونَ فَأَنَّى إِلَى شَكِيمَ ه ا \* فَوَجَدَةُ رَجُلٌ وَإِذًا هُوَ ضَالٌّ فِي ٱلْكَقَلِ. ١١ فَسَأْلَهُ ٱلرَّجُلُ قَاتِلًه مَاذَا تَطْلُبُ \* فَفَالَ أَنَا ١٧ طَالِبٌ إِخْوَتِي . أَخْبُرْنِي أَبْنَ يَرْعَوْنَ \* فَقَالَ

يَقُولُونَ لِنَدْهَبُ إِلَى دُونَانَ . فَنَهَبَ بُوسُفُ وَرَاءِ اخْوَنِهِ فَوَجَدَهُمْ فِي دُوثَانَ ١٨ فَلَمَّا ۗ أَبْصَرُوهُ مِنْ بَعِيدٍ قَبْلَهَا ٱقْتَرَبَ إِلَّهُم ١٩ آَحْتَالُوا لَهُ لِيُمِيتُوهُ \* فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ٢٠ هُوَذَا هُنَا صَاحِبُ ٱلْأَحْلَامِ قَادِمٌ \* فَٱلْآنَ هَلُمَّ نَقْنُلُهُ وَنَظْرَحْهُ فِي إِحْدَى ٱلْآبَارِ وَنَفُولُ وَحْشٌ رَدِيءٌ أَكَلَهُ . وَنَرَى مَاذَا تَكُونُ ١١ أَحْلَامُهُ \* فَسَمِعَ رَأُونَيْنُ وَأَنْقَدَهُ مِنْ أَيْدِيهِم. ٢٢ وَقَالَ لَا نَقْنُلُهُ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ رَأُوبَيْنُ لَا تَسْفَكُوا دَمًا . اِطْرَدُونُهُ فِي هٰذِهِ ٱلْمُثْرِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَرَّلَّةِ وَلَا تُمُدُّوا إِلَيْهِ نَدًا . لِكَنَّى يُنْقِنَهُ مِنْ أَنْدِبِهِمْ ٣٣ ليَرُدَّهُ إِلَى أَبِيهِ \* فَكَانَ لَمَّا جَاءَ يُوسُفُ إِلَى اللهِ ١٣٠ لِيَرُدُّهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## تَكُوين \* ٣٧ \*

٢٥ ٱلْعَمِيصَ ٱلْمُلُوَّنَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ \* وَأَخَّنُوهُ وَطَرَحُوهُ فِي ٱلْبَثْرِ. وَأُمَّا ٱلْبَثْرُ فَكَانَتْ فَارِغَةً لَيْسَ فِيهَا مَا ۚ

٢٥ ثُمَّ جَلَسُوا لَيَأْكُلُوا طَعَامًا . فَرَفَعُوا عُيُونَهُمْ وَنَظَرُوا وَاذَا فَافَاتُهُ إِسْمُعِيلَبِّينَ مُقْبَلَةً مِنْ جِنْعَادَ وَجْمَالُهُمْ حَامِلَةٌ كَثُنراء وَبَلْسَانًا وَلاَذَنَّا ٢٦ ذَاهِبِنَ لِيَنْزِلُوا بِهَا إِلَى مِصْرَ \* فَعَالَ بَهُوذَا الخُوتِه مَا ٱلْفَائِدَةُ أَنْ نَعْنُلَ أَخَانًا وَكُفْفَى ٢٧ دَمَةُ \* تَعَالَوْا فَنَسِيعَةُ للْاسْمِعِيلَيْنِ وَلا تَكُنْ أَيْدِينَا عَلَيْهِ لَأَنَّهُ أَهُونَا وَكُمْنَا . فَسَمِعَ لَهُ ٢٨ إِخْوَدُهُ ، وَٱجْتَازَ رِجَالْ مِدْيَانِّدُونَ ثُجَّارٌ. فَسَحَدُوا يُوسُفَ وَأَصْعَدُوهُ مِنَ ٱلْبِثْرِ وَبَاعُوا بُوسُفَ لْلْأَسْمُ عِبِلَيْنِ بِعِشْرِينَ مِنَ ٱلْفَضَّةَ . فَأَنَّوْا

٢٩ بِيُوسُفَ إِلَى مِصْرِ \* وَرَجَعَ رَأُوبَيْنُ إِلَى ٱلْمُثْرِ وَإِذَا بُوسُفُ لَيْسَ فِي ٱلْمِثْرِ. فَمَزَّقَ تِيَابَهُ ٣٠ \* نُمَّ رَحَعَ إِلَى إِخْوَتِهِ وَقَالَ ٱلْوَلَدُ لَيْسَ مَوْجُودًا . وَأَنَا الِّي أَنْنَ أَذْهَبُ ٢١ فَأَخَدُوا قَمِيصَ يُوسُفَ وَذَبُكُوا تَيْسًا مِنَ ٣٢ ٱلَّهِ عْزَى وَغَهَسُوا ٱلْقَمِيصَ فِي ٱلدُّم \* وَأَرْسَلُوا ٱلْتَهِيصَ ٱلمُنْلُونَ وَأَحْضَرُودُ إِلَى أَبِيهِمْ لَأَ وَفَالُوا وَجَدُنَا هَٰذَا . حَفِّقُ أَقَمِيصُ ٱبْنِكَ هُوَ أَمْ لَا ٣٣ \* فَتَحَقَّمَهُ وَقَالَ قَمِيصُ ٱبْنِي . وَحْشُ رَدِيءُ ٣٠ أَكَلَهُ . آفتُرسَ بُوسُفُ آفَتراسًا \* فَهَزَّقَ يَعْنُوبُ ثِيَابَهُ وَوَضَعَ مِسْعاً عَلَى حَفْوَيْهِ وَنَاحَ هُ عَلَى ٱبْنُهُ أَبَّامًا كَثيرَةً \* فَعَامَ جَمِيعُ بَنيه وَجَمِيعُ لَبَالِهُ لِيُعَرُّوهُ . فَأَنِى أَنْ يَتَعَرَّكُ وَقَالَ

### نَكُوبِن \* ٣٧ \* ٣٨ ٠

إِنِي أُنْزِلُ إِلَى آبْدِي نَائِحًا إِلَى ٱنْهَاوِدَهِ . وَبَكَى عَلَيْهُ أَنْهَاوِدَهُ . وَبَكَى عَلَيْهُ أَدُوهُ

٣١ وَأَمَّا ۗ ٱلْمِنْ يَارِيُّونَ فَبَاعُوهُ فِي مِصْرَ لِعُوطِيعاً رَ خَصِيٍّ فَرْعَوْنَ رَتِبسِ ٱلشُّرَطِ

# ٱلْأَضْجَاكُ ٱلنَّامِنُ وَٱلنَّلَاتُونَ

ا وَحَدَثُ فِي ذُلِكَ ٱلزَّمَانِ أَنَّ بَهُوذَا نَزَلَ مِنْ عَنْد اخْوَتِه وَمَالَ إلَى رَجُلِ عَدُلَّمِيْ ٱسْهُهُ عَنْد اخْوَتِه وَمَالَ إلَى رَجُلِ عَدُلَّمِيْ ٱسْهُهُ مَرَدُ مُ وَنَظَرَ يَهُوذَا فَمَنَاكَ ٱبْنَهَ رَجُلِ كَنْعَانِي مِ مَدَدُ مُ مَنْهُ شُوعٌ . فَأَخَذَهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا مِ فَحَداتُ مَا مَسْهُ شُوعٌ . فَأَخَذَهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا مِ فَحَداتُ عَلَيْهَا مِ فَحَداتُ عَلَيْهَا مِ فَحَداتُ عَلَيْهَا مِ وَوَلَدَت ٱبْنَا وَدَعَا ٱسْهَهُ عِيرًا \* نُمَّ حَبِلَتْ هُ وَلَدَت ٱبْنَا وَدَعَت ٱسْهَهُ أُونَانَ \* نُمَّ حَبِلَتْ هُ أَيْضًا وَوَلَدَت آبْنَا وَدَعَت آسْهَهُ أُونَانَ \* نُمَّ حَبِلَتْ

عَادَتْ فَوَلَدَتْ أَيْصًا آبْنًا وَدَعَت ٱسْمَهُ شِيلَةَ . وَكَانَ فِي كَزِببَ حِينَ وَلَدَنَّهُ ٣ وَأَخَذَ نَهُوذَا زَوْجَةً لِعِيرِ بِكُرِةِ ٱلسُّمُهَا ثَامَارُ ٧ \* وَكَانَ عِيرٌ بِحُرُ يَهُوذَا سِرِّيرًا فِي عَيْنَي الرّب . فَأَمَاتَهُ ٱلرّب \* فَقَالَ يَهُوذَا للّونَانَ ٱدْخُلْ عَلَى ٱمْرَأَتْهِ أَخِيكَ وَتَزَوَّجْ بِهَا وَأَفْمْ نَسْلًا ٩ لِأُخِيكَ \* قَعَلَمَ أُونَانُ أَنَّ ٱلنَّسْلَ لَا يَكُونُ لَهُ . فَكَانَ إِذْ دَخَلَ عَلَى ٱمْرَأَةُ أَخِيهِ أَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى ٱلأَرْضُ لَكَيْلًا يُعْطَى نَسْلًا لأَحْدِه ١٠ \* فَقَبُحَ فِي عَيْنَيِ ٱلرَّبِّ مَا فَعَلَهُ . فَأَمَاتَهُ أَيْضًا ١١ \* فَقَالَ يَهُودَا لِثَامَارَ كَنَّتِهِ أَقْعُدِي أَرْمَلَةً فِي نَيْتِ أَبِيكِ حَتَّى يَكُبُرَ شِيلَهُ آبَنِي. لأَنَّهُ

#### تكوين \* ٣٥ \*

قَالَ لَعَلَّهُ يَهُونُ هُو أَيْضًا كَأَخَوَنْهِ . فَمَضَتْ ثَامَارُ وَقَعَدَتْ فِي بَيْتِ أَيْهَا

١٢ وَلَمَّا طَالَ ٱلْزَمَانُ مَانَت آنْنَهُ شُوعَ ٱمْرَأَةُ يَهُوذَا . ثُمَّ تَعَزَّى يَهُودَا فَصَعدَ الِّي هُزَّار عَنَمِهِ إِلَى تِمْنَةَ هُوَ وَحِبْرَهُ صَاحِبُهُ ٱلْعُدُلَّايِّ ١٣ \* فَأَخْبَرَتْ ثَامَارُ وَقِيلَ لَهَا هُودَا حَمُوك ١١٠ صَاعِدٌ إِلَى تِمْنَةَ لِيَحُزُّ غَنَمَهُ \* فَخَلَعَتْ عَنْهَا ثِيَابَ تَرَمَّلُهَا وَتَغَطَّتْ بِنُرْقَعِ وَتَلَقَّهَاتُ وَجَلَسَتْ فِي مَدْخَلِ عَيْنَايِمَ ٱلَّبِي عَلَى طَرِيقِ تَمْنَةَ . لَأَنَّهَا رَأَتْ أَنَّ شيلَةَ قَدْ كَنُورَ وَهِي لَمْ ١٥ تُعْطَ لَهُ زَوْجَةً ﴿ فَنَظَرَهَا يَهُودَا وَحَسَبَهَا ١١ زَانَيَةً . لأَنَّهَا كَانَتْ قَدْ عَطَّتْ وَجُهَمًا \* فَهَالَ الَّيْهَا عَلَى ٱلطَّرِيقِ وَقَالَ هَاتِي أُدْخُلُ عَلَمْكِ .

الزَّنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا كَنَّنُهُ . فَعَالَ إِنِي أَرْسِلُ الْمَعْنِي لِكُنْ تَدْخُلَ عَلَيْ ، فَعَالَ إِنِي أَرْسِلُ مَعْنَى مِعْزَى مِنَ الْعَدَم . فَعَالَ أَنِي أَرْسِلُ مَعْنَى مِعْزَى مِنَ الْعَدَم . فَعَالَ مَا الرَّهْنُ الْعُطيبي اللهُ \* فَقَالَ مَا الرَّهْنُ اللَّذِي اللّهِ مَعْنَى نُرْسَلَهُ \* فَقَالَ مَا الرَّهْنُ اللّهَ عَطيبي أَنْ مَعْنَى فَعَالَتُ وَعَصَالِتُكَ وَعَصَالِتُ وَعَصَالَتَ اللّهُ عَلَيْهَا وَمَعَلَى وَعَصَالِتُكَ وَعَصَالِتُكَ وَعَصَالَتَ اللّهُ عَلَيْهَا فَكَ بَلِكَ فَعَالَتُ مَا اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَيْهَا فَكَ بَلِكَ عَلَيْها فَكَ بَلِكَ عَلَيْها وَلَا عَلَيْها فَكَ مَنْهَا وَلَا عَلَيْها وَهَ عَلَيْها وَمَعَلَى اللّهُ عَنْهَا وَلَمْ اللّهُ عَنْهَا وَلَاسَتُ ثَيَابَ نَرَمِّلَهَا اللّهُ عَنْ عَلَيْها وَلَدِيسَتُ ثَيَابَ نَرَمِّلَهَا اللّهُ عَزَى بَيْدَ صَاحِبَه اللّهُ عَزَى بَيْدَ صَاحِبَه اللّهُ عَنْ عَلَيْها وَلَدِيسَتُ ثَيَابَ بَرُمِّلَهَا اللّهُ عَزَى بَيْدَ صَاحِبَه اللّهُ عَرْقَى بَيْدَ صَاحِبَه اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهَا وَلَدِيسَتُ ثَيَابَ بَرُمِّلَهَا اللّهُ عَنْ عَلَيْهَا وَلَاسَلُ يَهُوذَا جَدْتَ اللّهُ عَزَى بَيْدَ صَاحِبَه اللّهُ اللّهُ عَزَى بَيْدَى صَاحِبَه اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْها وَلَاسَلُ يَهُوذَا جَدْتَ اللّهُ عَزَى بَيْدَ صَاحِبُه اللّهُ عَنْ عَلَيْهَا وَلَاسَلُ يَهُوذَا جَدْتَ اللّهُ عَزَى بَيْدَ صَاحِبُه اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَى بَيْدَ صَاحِبُه اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### تَكُونِي \* ٣٨ \*

يَهُودَا وَقَالَ لَمْ أَجِدُهَا . وَأَهْلُ ٱلْمَكَانِ أَنِفًا ٢٣ قَالُوا لَمْ تَكُنْ هُهُنَا زَانِيَهُ \* فَعَالَ يَهُوذَا للَّأْخُدُ للنَّفْسِهَا لِللَّهَ تَصِيرَ إِهَانَةً . إِنِّي فَدْ أَرْسَلْتُ هَٰذَا لَكَبَدْيَ وَأَنْتَ لَمُّ تَجَدْهَا ٢٠ وَلَمَّا كَانَ نَحْوُ ثَلْتَهُ أَشْهُرِ أُخْبِرَ بَهُوذَا وَقَيلَ لَهُ قَدْ زَنَتْ تَامَارُ كَنَّتُكَ. وَهَا هِيَ حُبْلَى أَيْضًا مِنَ ٱلزِّنَا . فَعَالَ يَهُوذَا أَخْرِجُوهَا فَتُحْرَقَ ٢٥ \* أُمَّا هِيَ فَلَمَّا أُخْرِجَتْ أَرْسَلَتْ الِّي حَمِيهَا قَائِلَةً مِنَ ٱلرِّجُلِ ٱلَّذِي هِذِهِ لَهُ أَمَّا حُبْلَى. وَفَالَتْ حَفِّق لِمَن لَكْنَاتُم وَٱلْعَصَابَةُ وَٱلْعَصَا ٢٦ هٰده \* فَتَحَقَّنَهَا يَهُوذَا وَقَالَ هِيَ أَبُرٌ مِنَّى لَّأِنِي لَمْ أَعْطِهَا لِشِيلَةَ ٱبْنِي . فَلَمْ يَعُدُ يَعُدُ يَعُدُ يَعُدُ يَعُدُ يَعُدُ لَيْعُدُ الْبُضًا

### تَكُويِن \* ٣٩ \* ٣٩ \*

٢٧ وَفِي وَقْتِ وِلَادَنَهَا إِذَا فِي بَطْنَهَا تُوْأُمَانِ
٢٨ \* وَكَانَ فِي وِلَادَتَهَا أُنَّ أَحَدَهُمَا أَخْرَجَ يَدًا
وَأَخْدَنَ الْفَالِلَةُ وَرَبَطَتْ عَلَى يَدِهِ قَرْمِزًا
وَأَخْدَنَ الْفَالِلَةُ وَرَبَطَتْ عَلَى يَدِهِ قَرْمِزًا
٢٩ فَاتَلَةً هُٰنَا خَرَجَ أُوَّلًا \* وَلَكُنْ حِينَ رَدَّ يَدَهُ اِدَا أَخُوهُ قَدْ خَرَجَ . فَغَالَتُ لَمَاذَا آفَتَكُمْنَ .
اِذَا أَخُوهُ قَدْ خَرَجَ . فَغَالَتُ لَمَاذَا آفَتَكُمْنَ . وَلَكُنْ حِينَ لَمَاذَا آفَتَكُمْنَ .
٣٠ عَلَيْكَ آفْتِكُمْ قَدْ خَرَجَ . فَنُعَي آشَهُهُ قَارَضَ \* وَبَعْدَ . فَدُعِي آشَهُهُ قَارَضَ \* وَبَعْدَ . فَدُعِي آشَهُهُ قَارَضَ \* وَبَعْدَ فَدُعِي آسَهُهُ وَارَحَ فَدُعِي آسَهُمُ وَارَحَ فَدُعَي آسَهُمُ وَارَحَ فَدُعِي آسَهُمُ وَارَحَ فَدُعِي آسَهُمُ وَارَحَ فَدَعَي قَدَانِهُ وَالْتَعْمَانَ الْعَرْمَ وَلَاثُ عَلَى الْعَالَانَ الْعَلَانَ الْتَعْمَانُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْعَلَانَ وَالَعُوالَعُلُونَ اللّهُ الْمَنْ وَلَالَ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْعَلَانُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَالْعَلَانَ اللّهُ الْمَانَانَ اللّهُ وَالْمُوهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ ال

## ٱلأَصْحَاثُ ٱلنَّاسِعُ وَٱلنَّلَاثُونَ

ا وَأَمَّا يُوسُفُ فَأُنْزِلَ إِلَى مِصْرَ وَآشَنَراهُ فُوطِيهَارُ خَصِي فَرَعَوْنَ وَلِيهَارُ خَصِي فَرُعَوْنَ رَئِيسُ ٱلشَّرَطِ رَجُلْ مِصْرِيٌّ مِنْ يَدِ ٱلْسَمْعِيلِيِّينَ ٱلَّذِينَ أَنْزَلُوهُ إِلَى هُنَاكَ مِنْ يَدِ ٱلْسَمْعِيلِيِّينَ ٱلَّذِينَ أَنْزَلُوهُ إِلَى هُنَاكَ مِنْ يَدِ الْسَمْعِيلِيِّينَ ٱلَّذِينَ أَنْزَلُوهُ إِلَى هُنَاكَ مِنْ اللهِ مِنْ يَدِ الْسَمْعِيلِيِّينَ ٱلَّذِينَ أَنْزَلُوهُ إِلَى هُنَاكَ مِنْ اللهِ ال

## تَكُوين \* ٣٩ \*

" \* وَكَانَ ٱلرَّبِّ مَعَ بُوسُفَ فَكَانَ رَجُلًا نَاجِعًا. وَكَانَ فِي بَيْتِ سَيْدَة ٱلْمِصْرِيِّ ٣ وَرَأْى سَيْدُهُ أَنَّ ٱلرَّبِّ مَعْهُ وَأَنَّ كُلُّ مَا ا بَصْنَعُ كَانَ ٱلرَّبُّ لِيُجْتِعُهُ بِيَدِة ، فَوَجَدَ يُوسُفُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ وَخَدَمَهُ . فَوَكَّلَهُ عَلَى بَيْنِهِ وَدَفَعَ إِلَى يَدِهِ كُلُّ مَا كَانَ لَهُ ه \* وَكَانَ مَنْ حَيْنَ وَكَّلَهُ عَلَى نَيْبُهُ وَعَلَى كُلِّ مَا كَانَ لَهُ أَنَّ ٱلرَّبُّ بَارَكَ بَيْتَ ٱلْمُصْرِيِّ بسَبَب يُوسُفَ . وَكَانَتْ بَرَكَةُ ٱلرَّبِّ عَلَى " كُلِّ مَا كَانَ لَهُ فِي ٱلْبَيْتِ وَفِي ٱلْخَفْلِ \* فَتَرَكَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ فِي يَد بُوسُفَ . وَلَمْ يَكُنْ مَعْهُ يَعْرِفُ شَيْئًا إِلَّا لَكُنْبَرَ ٱلَّذِي يَأْكُلُ. وَكَانَ يُوسُفُ حَسَنَ ٱلصَّورَة وَحَسَنَ ٱلْمَنْظِرِ

 وَهَنَثُ بَعْدَ هَٰذِهِ ٱللّٰهُورِ أَنَّ ٱمْرَأَهُ سَبِّده رَفَعَتْ عَيْنَيْهَا إِلَى بُوسُفَ وَقَالَتِ ٱضْطَجِعْ م مَعِي \* فَأَنِي وَقَالَ لِآمْرَأَةِ سَيِّدِهِ هُوَدَا سَبِّدِي لَا يَعْرِفُ مَعِي مَا فِي ٱلْبَيْتِ وَكُلُّ مَا لَهُ قَدْ ٩ دَفَعَهُ إِلَى يَدِي \* لَيْسَ هُوَ فِي هٰذَا ٱلْبَيْت أُعْظَمَ مِنِّي . وَلَمْ يُمْسِكُ عَنِّي شَيْتًا عَيْرَك لأَنَّكَ آمْرَأَنَّهُ . فَكَيْفَ أَصْنَعُ هُذَا ٱلسَّرَّ ١٠ ٱلْعَظِيمَ وَأُخْطِى إِلَى ٱللهِ \* وَكَانَ إِذْ كَأَمَعْمِ يُوسُفَ يَوْماً فَدِوْما أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعُ لَهَا أَن يَضْطَيَعَ بِجَانِيهَا لِبَكُونَ مُعَهَا ١١ ذُمَّ حَدَثَ تَخُو هَٰذَا ٱلْوَقْتِ أَنَّهُ دَخَلَ ٱلْبَيْتَ ليَعْمَلَ عَمَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ ١٢ ٱلبَيْنِ هُنَاكَ فِي ٱلْدَيْثِ \* فَأَمْسَكَنَّهُ بِثُوبِهِ

### نَكُوبِن \* ٣٩ \*

قَاتَلَةً ٱضْطَعِعْ مَعِي . فَنَرَكَ رَوْبَهُ فِي بَدِهَا ١٣ وَهَرَبَ وَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ \* وَكَانَ لَمَّا رَأْتُ أَنَّهُ ١٠ تَرَكَ تُوْبِهُ فِي يَدهَا وَهَرَبَ إِلَى خَارِجٍ \* أَنَّهَا نَادَتْ أَهْلَ بَيْنَهَا وَكَلَّهَنَّهُمْ قَالِلَةً ٱنْظُرُوا . قَدْ جَاءُ إِلَيْنَا بِرَجُلِ عِبْرَاتِي لِيُدَاعِبَنَا . دَخَلَ إِلَيَّ إِلَيْ إِ ١٥ لَبَضْطَعِعَ مَعِي فَصَرَخْتُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ \* وَكَانَ لَمَّا سَمِعَ أَنِّي رَفَعْتُ صَوْتِي ۚ وَصَرَخْتُ أَنَّهُ تَرَكَ ثَوْبَهُ بِجَانِبِي وَهَرَبُ وَخَرَجُ الَّى حَارِجِي ١٦ فَوَضَعَتْ ثَوْبَهُ بَجَائِبِهَا حَتَى جَاء سَيْدُهُ إِلَى ١٧ بَيْتُه \* فَكَلَّمَتْهُ بِمِنْلِ هَٰذَا ٱلْكَلَّامِ فَائِلَةً دَخَلَ إِلَى ٱلْعَدْدُ ٱلْعِبْرَاتِي ٱلَّذِي جِنَّتَ بِهِ ١٨ الْيَنْنَا لِيُكَاعِبَنِي \* وَكَانَ لَمَّا رَفَعْتُ صَوْتِي

وَصَرَخْتُ أَنَّهُ تَرَكَ نَوْبَهُ بِجَانِي وَهَرَبَ إِلَى خَارِجِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل ٢٠ بِي عَبْدُلُكَ أَنَّ غَصَبَهُ حَمِى \* فَأَخَذَ يُوسُفَ سَيِّدُهُ وَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ ٱلسِّجْنِ ٱلْمُكَانِ أُلَّى يَكُنَ أُسْرَى ٱلْمُلكَ مَعْدُبُوسِينَ فيه. وَكَانَ هُنَاكَ فِي بَيْتِ ٱلسِّجْنِ ٢١ وَلَكِنَّ ٱلرَّبُّ كَانَ مَعَ يُوسُفَ لُطْعًا وَجَعَلَ نَعْمَةً لَهُ فِي عَيْنَيْ رَقِيسِ بَيْسٍ ٢٠ آلسِمْنِ \* فَدَفَعَ رَئِيرُ بَيْتِ ٱلسِّمْنِ إِلَى رَى يُوسُفَ جَمِيعَ ٱلْأَسْرَى ٱلَّذِينَ فِي بَيْتِ ٱلسِّجْنِ . وَكُلِّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هُنَاكَ كَانَ

### تَكُوين \* ۳۹ \* ۴۰ \*

٣٣ هُوَ ٱلْعَامِلَ \* وَلَمْ يَكُنَ رَئِيسُ بَيْتِ ٱلسِّبْنِ يَنْظُرُ شَيْئًا ٱلْبَنَّةَ مِمَّا فِي يَدِهِ . لِأَنَّ ٱلرَّبَّ كَانَ ٱلرَّبُ بُنْجِحُهُ كَانَ ٱلرَّبُ بُنْجِحُهُ

# الأصحام الأربعون

ا وَحَدَثَ بَعْدَ هَذَهُ ٱلْأُمُورِ أَنَّ سَافِي مَلكِ مِصْرَ مِصْرَ وَلَكْبَازُ أَذْنَبَا إِلَى سَبِّدِهِمَا مَلِكِ مِصْرَ \* فَسَخَطَ فَرْعَوْنُ عَلَى خَصِيْدَهِ رَبِيسِ ٱلسِّقَادِ \* وَرَبِيسِ ٱلشَّرَطِ فِي بَيْتِ ٱلسِّجْنِ ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي وَرَبِيسِ ٱلشَّرَطِ فِي بَيْتِ ٱلسِّجْنِ ٱلْمَكانِ ٱلَّذِي عَانَ بُوسُفُ مَحْبُومًا فِيهِ \* فَأَقَامَ رَبِيسُ ٱلشَّرَطِ يُوسُفُ مَحْبُومًا فِيهِ \* فَأَقَامَ رَبِيسُ ٱلشَّرَطِ يُوسُفُ عَنْدَهُمَا فَعَدَى مَهُما . وَكَانَا الشَّرَطِ يُوسُفَ عَنْدَهُمَا فَعَدَى مَهُما . وَكَانَا

ه وَحَلُمًا كَلَاهُمَا حُلْمًا فِي لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ كُلَّ وَاحِدِ كُلْمَهُ كُلُّ وَاحِدِ بِحَسَبِ تَعْدِيرِ كُامِهِ. سَاقِي مَلِك مِضَرَ وَخَبَّارُهُ ٱلْمَحْمُبُوسَانِ فِي بَيْتَ ٱلسِّبْمَنِ \* فَدَخَلَ يُوسُفُ إِلَيْهِمَا فِي الصَّبَاحِ وَنَظَرَهُمَا وَإِذَا هُمَا مُغْدَمَّان \* فَسَأَلَ خَصِيِّي فَرْعَوْنَ ٱللَّذَيْنِ مَعَهُ فِي حَبِّسِ دَيْت سَيَّدَة قَائِلًا لَمَادَا وَجُهَاكُمَا مُكْمَدَّانِ ٱلْيَوْمَ ٨ \* فَقَالًا لَهُ حَلَمْنَا حَامًا وَلَبْسَ مَنْ يُعَدِّرُهُ. فَقَالَ لَهُمَا يُوسُفُ أَلَيْسَتْ لله ٱلنَّعَابِيرُ. ويًّا عَلَىٰ ٩ فَهَض رَبِسُ ٱلسَّفَادِ حُلْمَهُ عَلَى بُوسُفَ وَقَالَ لَهُ كُنْتُ فِي حُلْمِي وَإِدَا كَرْمَهُ أَمَامِي وَقِالَ لَهُ كُنْتُ فِي حُلْمِي وَإِدَا كَرْمَهُ أَمَامِي ١٠ \* وَفِي ٱلْكَرْمَةِ نَلْمَتُهُ فُئْسَانٍ . وَهِيَ إِذْ ٱقْرَخَتْ ١٠

### تَـکُوین ۱۴. ۴۰ 🖈

١١ طَلَعَ زَهْرُهَا وَأَنْضَجَتْ عَنَاقِيدُهَا عَدَبًا \* وَكَانَتْ كَأْشُ فُرْعَوْنَ فِي نَهِي . فَأَخَمَنتُ ٱلْعَذَبَ وَعَصَرْتُهُ فِي كَأْسِ فَرُعَوْنَ وَأَخَطَبْتُ ٱلْكَأْسَ وَعَصَرْتُهُ فِي كَأْسِ فَرُعَوْنَ وَأَخَطَبْتُ ٱلْكَأْسَ فَي يَدِ فَوْرَقَ \* فَعَالَ لَهُ يُوسُفُ هٰمَا ١٣ تَعْبِيرُهُ . آلتَّلْنَةُ ٱلْقُضْمَانِ هِيَ نَلْنَهُ أَيَّامٍ \* فِي نَلْنَةِ أَنَّامٍ أَنْضًا بَرْفَعُ وَرَعُونَ رَأْسُكَ وَبَرُدُّكَ الِّي مَقَامِكَ . فَتُعْطَى كَأْسَ فُرْعَوْنَ فِي يَدِهِ ١٤ كَالْغَادَة ٱلْأُولَى حينَ كُنْتَ سَاقيَةُ \* وَانَّهَا إِذَا ذَكَرْتَنِي عُنْدَكَ حِبِنَهَا يَصِيرُ لَكَ خَيْرٌ تَصْنَعُ إِلَى إِحْسَانًا وَنَدُدُونِ لِفَرْعَوْنَ وَتُخْرِجُنِي مِنْ هُذَا الْمُدَيْتِ \* لِأَنِّي قَدْ سُرِقِّتُ مِنْ أَرْضِ ٱلْعَبْرَانَدِينَ . وَهُنَا أَيْصًا لَمْ أَفْعَلْ شَيْئًا حَنَّى وَضَعُونِي فِي ٱلسِّمْنِ

### تَكُوين \* ۴۰ \*

١١ فَلَمَّا رَأَى رَئِيسُ لَلْمَارِينَ أَنَّهُ عَبَّرَ جَيِّمًا قَالَ لِيُوسُفَ كُنْتُ أَنَا أَيْضًا فِي حُلْمِي وَإِذَا ثَلَثْهُ ١٧ سِلَالِ حُوَّارَى عَلَى رَأْسِي \* وَفِي ٱلسَّلِّ ٱلْأَعْلَى مِنْ جَمِيعِ طَعَامٍ فَرْعَوْنَ مِنْ صَنْعَة لَلْبَاز. ١٨ وَٱلطَّيُورُ تَأَكُّلُهُ مِنَ ٱلسَّلِّ عَنْ رَأْسِي \* فَأَجَابَ يُوسُفُ وَفَالَ هَٰنَا تَعْدِيرُهُ . ٱلتَّلَاثَةُ ٱلسَّلَال ١٩ هِيَ نَلْنَةُ إِنَّامٍ \* فِي ثَلْنَةِ أَيَّامٍ أَيْضًا مَرْفَعُ فَرْعَونُ وَأُسَكَ عَدْكَ وَيُعَلِّقُكَ عَلَى خَشَدَة وَتَأْكُلُ ٱلطَّيُورُ لَمَهَاكَ عَنْكَ ٢٠ فَعَدَتَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالَثِ بَوْمِ مِيلَادٍ فَرْعَوْنَ ٢٠ أَنَّهُ صَنَعَ وَلِيمَةً كَوسِيعِ عَبِيدِةِ وَرَفَعَ رَأْسَ رَئِيسِ ٱلسُّقَاةِ وَرَأْسَ رَئِيسِ ٱلْخَبَّارِينَ بَيْنَ ٢١ عَدِيدُه \* وَرَدٌّ رَئِيسَ ٱلسَّقَاةِ إِلَى سَقَيه

### تَكُوين \* ٠٩ \* ١٩ \*

٢٢ فَأَعْطَى ٱلْكَأْسَ فِي بَدِ فَرْعَونَ \* وَأَمَّا رَئِيسُ ٢٣ لَلْفَنَّازِينَ فَعَلَّفَهُ كَمَا عَبَّرَ لَهُمَا بُوسُفُ \* وَلَكِنْ لَهُمَا بُوسُفُ \* وَلَكِنْ لَمَّ لَمَّ لَكُنْ لَكِنْ لَكُنْ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُنْ لَكُونُ لَكُنْ لَكُنْ لَكُونُ لَلْهُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لَكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْلْلِكُونُ لَلْكُلُونُ لِلْكُونُ لِلْلْلِكُونُ لِلْلْلْلِكُونُ لِلْلْلْلِلْلْلِكُونُ لِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلْلْلِلْل

# ٱلأَصْمَاحُ لَكَادِي وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا وَحَدَثُ مِنْ بَعْدُ سَنَدَيْنِ مِنَ الرَّمَانِ الَّنَّ فَيْدُ فَرْعَوْنَ رَأَى حُلْهًا . وَإِذَا هُوَ وَاقِفْ عُذَدَ لا فَرْعَوْنَ رَأَى حُلْهًا . وَإِذَا هُوَ وَاقِفْ عُذَدَ لا النَّهْ فَرَخَةُ النَّهُ مِنَ اللَّهْ مِنَ اللَّهْ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ الللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ الللللَّهُ مُنْ اللللْمُنْ مُنْ مُنْ الللللَّهُ مُنْ مُنْ اللللْمُ مُنْ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللللللللللل

وَآلَرَقَيقَةُ ٱللَّحْمُ ٱلْبَعَرَاتِ ٱلسَّبْعَ لَلْكَسَنَةَ ٱلمَنْظَرِ وَٱلسَّمِيذَةُ . وَٱسْتَيْقَظَ فُرْعُونُ ه ثُمَّ نَامَ فَحَلُمَ تَأْنيَةً . وَهُوَذَا سَنْعُ سَدَاہِلَ ٢ طَالَعَةٌ فِي سَاقٍ وَاحِدٍ سَمِينَةٌ وَحَسَنَةٌ \* لُمَّ هُوَدَا سَبْعُ سَنَابِلَ رَقيقَةِ وَمَلْفُوحَةِ بِٱلرِّيحِ الشَّرْقيَّة نَابِتَة وَرَاءَهَا \* فَٱبْتَلَعَت السَّنَابِلُ الرَّقِيقَةُ ٱلسَّنَابِلَ ٱلسَّبْعَ ٱلسَّمِينَةَ ٱلمُمْتَلَقَةَ وَٱسْدَيْقَظَ فُرْعَوْنُ وَإِذَا هُوَ حُلَّمٌ \* وَكَانَ فِي ٱلصَّبَاحِ أَنَّ نَفْسَهُ ٱلزَّعَجَتْ . فَأَرْسَلَ وَدَعَا جَمِيعُ سَحَرَة مِصْرَ وُجَمِيعُ حُكَمَاتُهَا وَفَصَّ عَلَيْهِمْ فُرْعُونُ حُلْمَهُ ﴿ فَلَمْ يَكُنْ هُنْ يُعْبُرُهُ لفرعون

٩ ثُمُّ كَلُّمَ رَئِيسُ ٱلنُّلْقَاةِ قِرْعَوْنَ قَائِلًا أَنَا أَتَذَكَّرُ

١٠ ٱلْيَوْمَ خَطَايَاتِ \* فَرْعَوْنُ سَخَطَ عَلَى عَبْدَيْه فَجَعَلَنِي فِي حَبْسِ بَيْت رَئيسِ ٱلشَّرَط أَنَا ١١ وَرَئِيسَ ٱلْمُنَّارِدِنَ \* فَعُلَّمْنَا حُلَّمًا فِي لَيْلَهُ وَاحِدَةُ أَنَا وَهُوَ. حَلُمْنَا كُلُّ وَاحِدٍ بَحَسَب ١٢ تَعْبِيرِ حُلْمِهِ \* وَكَانَ هُنَاكَ مَعْمَا غُلَامْ عَنْرَانًى عَنْدٌ لَرَئيس ٱلشِّرَط فَقَصَصْنَا عَلَيْه. فَعَيْرَ لَنَا حُلْمَيْنَا . عَبَّرَ لَكُلِّ وَاحِد بَحَسَب ١٣ حُلْمِه \* وَكُمَا عَبَّر لَنَا هٰكَذَا حَدَثَ · رَدُّني أَنَّا إِلَى مَقَامِى وَأَمَّا هُوَ فَعَلَّقَهُ ١١٠ فَأَرْسَلَ فَرْعَوْنُ وَدُعًا يُوسُفَ . فَأَسْرَعُوا به مِنَ ٱلسِّجْنِ . فَعَانَى وَأَبْدَلَ نِيَابَهُ وَدَخَلَ عَلَى ١٥ فَرَعُونَ \* فَعَالَ فَرَعُونُ لَيُوسُفَ حَامُتُ مُلَّمًا وَلَيْسَ مَنْ يُعَدُّرُهُ . وَأَنَا سَمِعْتُ عَنْكَ فَوْلًا

201

١١ انَّكَ تَسْمَعُ أَحْلَامًا لتُعَبِّرَهَا \* فَأَجَابَ يُوسُفُ فَرْعَوْنَ قَائِلًا لَيْسَ لِي . اَللَّهُ يُحِيبُ دسكاهة فرعون ١٧ فَقَالَ فَرْعَوْنُ لِيُوسُفَ إِنِّي كُنْتُ فِي مُلْمِي ١٨ وَاقِفًا عَلَى شَاطِيءَ ٱلنَّهْرِ \* وَهُوَدَا سَبْعُ بَفَرَاتُ طَالِعَةٌ مِنَ ٱلنَّهُرِ سَهِينَةَ ٱللَّهُم وَحَسَنَةَ ٱلصُّورَةِ. ١٩ فَأَرْنَعَتْ فِي رَوْضَة \* ثُمَّ هُوذَا سَبْعُ بَفَرات أَخْرَى طَالِعَةٌ وَرَاءَهَا سَهْرُولَةً وَقَدِيحَةَ ٱلصُّورَة حِدًّا وَرَقِيقَةَ ٱللَّهُم . لَمْ أَنْظُرُ فِي كُلِّ أَرْضِ ٢٠ مَصْرَ مِثْلَهَا فِي ٱلْقَبَاحَةُ \* فَأَكَلَت ٱلْبَقَرَاتُ ٱلرِّقِيقَةُ وَٱلْقَابِيحَةُ ٱلْبَقَرَاتِ ٱلسَّبْعَ ٱللَّولَى ٱلسَّمِينَةَ ٢١ \* فَدَخَلَتْ أَجْوَافَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي أَجْوَافِهَا . فَكَانَ مَنْظَرُهَا قَسِيمًا كَمَا فِي ٱلْأُوَّلِ .

٢٢ وَأَسْتَيْقَظْتُ \* ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حَلَمْي وَهُودَا سَبْعُ سَنَابِلَ طَالِعَةٌ في سَاقِ وَاحِدٍ مُمْتَلِئَةٌ وَحَسَنَةٌ ٣٣ \* نُمُّ هُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ يَابِسَةً رَقِيقَةً مَلْقُوحَةً ٢٤ دالر مِ الشَّوْقيَّة نَابِنَةً وَرَاءَهَا \* فَأَبْتَلَعَت ٱلسَّنَابِلُ ٱلرَّقِيقَةُ ٱلسَّنَابِلَ ٱلسَّبْعَ لَكُسَنَةً. فَقُلْتُ لِلسَّمَرَةِ وَلَمْ نَكُنَ مَنْ يُغْبِرُني ٢٥ فَهَالَ يُوسُفُ لِغُرْعَوْنَ كُلُّمُ فُرْعَوْنَ وَاحْدٌ . ٢٢ قَدْ أَخْبَرَ ٱللَّهُ فِرْعَوْنَ بِمَا هُوَ صَانِعٌ \* ٱلْبَقَرَاتُ ٱلسَّبْعُ ٱلْمُسَنَّةُ هِي سَبْعُ سِنِينَ . وَٱلسَّنَابِلُ ٱلسَّبْعُ الْمُسَنَّةُ هِي سَبْعُ سِنِينَ . هُوَ حُلْمُ ٢٧ وَاحِدٌ \* وَٱلْبَقَرَاتُ ٱلسَّبْعُ ٱلرَّقيقَةُ ٱلْقَبِيحَةُ ٱلَّذِي طَلَعَتْ وَرَاءَهَا هِيَ سَبْعُ سِنينَ. وَٱلسَّنَابِلُ ٱلسَّبْعُ ٱلْقَارِغَةُ ٱلْمَلَّفُوحَةُ بِٱلرِّيمِ

٢٨ ٱلشَّرْقيَّة تَكُونُ سَبْعَ سِنِينَ جُوعًا \* هُوَ ٱلْأُمْرُ ٱلَّذِي كَلَّمْتُ بِهِ فُرْعَوْنَ ٢٩ لِقُرْعَوْنَ مَا هُوَ صَّانعً \* هُودًا سَبْعُ سِنِينَ ٣٠ قَادِمَةٌ شَيْعًا عَظِيمًا فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ \* لُمَّ نَفُومُ بَعْنَهَا سَنِعُ سنينَ جُوعًا . فَيُنْسَى كُلُّ ٱلسَّبْعِ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَبُتْلِفُ ٱلْخُوعُ ٱلْأَرْضَ ٣١ \* وَلَا بُعْرَفُ ٱلشَّبْعُ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ أَجْلِ ذَلَكَ لَلَّهُ عَنَّهُ . لَأَنَّهُ يَكُونُ شَديدًا جداً عَنْ تَكُوار لَكُلُم عَلَى فُرْعُونَ مَرَّدَينِ وَلِأَنَّ ٱلْأُمْرَ مُقَرَّرُ مِنْ قَدِّلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مُسْرَعُ

٣٣ فَٱلْآنَ لِينْظُرْ فُرْعَوْنُ رَجُلًا بَصِيرًا وَحَصِيمًا وَحَصِيمًا وَجَعَلَهُ عَلَى أَرْضِ مِضْرَ \* يَفْعَلْ فَرُّعَوْنُ ٣٣ وَيَجْعَلَهُ عَلَى أَرْضِ مِضْرَ \* يَفْعَلْ فَرُّعُونُ

### نَـُكُودن \* ا ٢٠ \*

فَيُوَكِّلُ نُظَّارًا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَيَأْخُنُ خُمْسَ غَلَّه هُ ٣ أَرْضِ مِصْرَ فِي سَبْعِ سِنِي ٱلسِّبْعِ مِ فَابَجْمَعُونَ مِيعَ طَعَام هٰنه ٱلسَّنينَ لَلْبَيَّدَد ٱلْقَادَمَة وَيَخْرُنُونَ قَمْعًا تَحْتَ بَد فُرْعَوْنَ طَعَامًا في ٣٣ ٱلَّهُدُّنِ وَيَتَّقَظُونَهُ \* فَيَكُونُ ٱلطَّعَامُ دَخِيرَةً لِلْأَرْضِ لِسَبْعِ سِنِي لَلْجُوعِ آتَّتِي تَكُونُ فِي أَرْضَ مصر . فَلَا نَنْفَرِصُ ٱلْأَرْضُ بِٱللَّهُوع ٣٧ فَعَسُنَ ٱلْكَلَامُ. فِي عَيْنِي فُرْعَوْنَ وَفِي عَبُونِ ٣٨ جَمِيع عَديده \* فَقَالَ فَرْعَوْنُ لَعَبِيدِهِ هَلَ ٣٩ تَحَدُنُ مَثْلُ هَٰدَا رَجُلًّا فيه رُوحُ ٱللَّهِ \* تُمَّ قَالَ فَرْعَوْنُ لَبُوسُفَ بَعْدَمَا أَعْلَمَكَ ٱللَّهُ كُلَّ هَمَا ، ع لَيْسَ بَصِيرْ وَحَكِيمْ مِثْلَكَ \* أَنْتَ تَكُونُ عَلَى بَيْنِي وَعَلَى فَذِكَ يُقَبِّلُ جَمِيعُ سَعْبِي.

١٦ إِلَّا إِنَّ ٱلْكُرْسِيُّ أَكُونُ فِيهِ أَعْظُمَ مِنْكَ \* ثُمَّ قَالَ فُرْعَوْنُ لِيُوسُفَ ٱلنَّطُرْ. قَدَّ جَعَلَتُكَ ٢٠ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ \* وَخَلَعَ فَرْعَوْنُ خَاتَّمَهُ مِنْ يَدِهِ وَجَعَلَهُ فِي يَنِ بُوسُفَ. وَأَلْبَسَهُ ثِيَابَ بُوصِ وَوَضَعَ طَوْقَ ذَهَب في عُنُقه ٣٣ \* وَأُركَبَهُ فِي مَرْكَبَتِهِ ٱلثَّانِيَةِ وَنَادَوْا أَمَامَهُ أَرْكَعُوا . وَجَعَلَهُ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ اللهُ وَفَالَ فَرْعَوْنُ لَيُوسُفَ أَنَا جَرْعَوْنُ . فَدِدُولِتَ لَا بَرْفَعُ إِنْسَانٌ يَدَهُ وَلَا رِجْلَهُ فِي كُلِّ أرض مضر هُ وَدَعا فَرْعَونُ أَسْمَ يُويُنَكَ صَفْنَاتَ فَعَنيم . وَأَعْطَاهُ أَسْنَاتَ بِنْتَ فُوطِي فَارَعَ كَاهِنِ أُونَ زَوْجَةً . فَخَرَجَ بُوسُفُ عَلَى أَرْضِ مِعْرَ

### تَكُورِن \* ١٥١ \*

١٤١ \* وَكَانَ يُوسُفُ آبَنَ ثَلَاثِينَ سَنَةً لَمَّا وَقَفَ قُدَّامَ فَرِعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ. فَغَرَجَ يُوسُفُ مِن لَدُنْ فَرْعَوْنَ وَآجْتَارَ فِي كُلِّ أَرّْضِ مِصْرَ ٢٧ وَأَنَّمَرَتِ ٱلْأَرْضُ فِي سَبْعِ سِنِي ٱلشَّبْعِ بِحُزَم ٢٨ \* فَجَمَعَ كُلَّ طَعَامِ ٱلسَّبْعِ سِنِينَ ٱلنَّبِي كَانَتْ في أَرْض مَصْرَ وَجَعَلَ طَعَامًا فِي ٱلْمُثُنِّي . طَعَالُم حَقْلِ ٱلْمُدبنَةِ ٱلَّذِي جَوَالَيْهَا جَعَلَهُ ا ا فَدِهَا \* وَخَرَنَ ، بُوسُفُ فَمْعًا كَرَمْلِ ٱلنَّبَشِرِ حَدْيرًا حِدًّا حَتَّى تَرَكَ ٱلْعَدَدَ إِذْ لَمْ يَكُنَّ ٥٠ وَوُلِدَ لِيُوسُفَ ٱنَّذَلِي قَدْلَ أَنَّ تَأْتِيَ سَنَةُ لَّا أُوع . وَلَدَنْهُمَا لَهُ أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِي فَارَعَ اه كَاهِن أُونَ \* وَدَعَا 'يُوسُفُ ٱسْمَ ٱلْبَكْرِ مَنَسَّى

### تَكُوين \* اعْ 🛪

قَائِلًا لأَنَّ ٱللَّهَ أَنْسَانِي كُلَّ تَعَبِي وَكُلَّ بَيْتِ مَهُ أَبِي \* وَدَعَا آسَمَ ٱلدَّانِي أَفْرَايِمَ قَائِلًا لِأَنَّ ٱللَّهُ جَعَلَنِي مُثْمِرًا فِي أَرْص مَذَلَّني ٥٥ ثُمَّ كَمُلَتْ سَبْعُ سِنِي ٱلشَّبْعِ ٱلَّذِي كَانِ فِي اللهُ أَرْضِ مِصْرَ \* وَٱبْتَدَأَتْ سَبْعُ سِبِي لَلْخُوع تَأْنِي كَمَا قَالَ يُوسُفُ . فَكَانَ جُوعٌ فِي جَمِيع ٱلْنُلْدَانِ . وَأَمَّا جَمِيعُ أَرْضِ مِصْرَ فَكَانَ فِيهَا ه هُ خُنْزُ \* وَلَمَّا جَاتَتَ عَبِنِهُ أَرْضِ مِصْرَ وَصَرَخَ ٱلشَّعْبُ إِلَى فُرْعَوْنَ لِأَجْلِ ٱلْخَبْرِ قَالَ فَرْعَوْنُ لِكُلَّ ٱلْمِصْرِبِينَ ٱذْهَبُوا إِلَى بُوسُفَ . وَٱلَّذِي ٥ هَ يَفُولُ لَكُمُ ٱفْعَلُوا يَ وَكَانَ لَلَجُوعُ عَلَى كُلِّ وَجْه ٱلْأَرْض ، وَفَتَهَ بُوسُفُ جَمِيعَ مَا فيه طَعَامٌ وَبَاعَ لِلْمِصْرِيِّينَ . وَٱسْتَدَّ لَلْجُوعُ فِي أَرْضِ

#### تَكُوبن \* ۱۰۱ \* ۱۰۲ \*

٥٠ مِصْرَ \* وَجَاءَتْ كُلُّ ٱلْأَرْضِ إِلَى مِصْرَ إِلَى مِصْرَ إِلَى مِصْرَ إِلَى مِصْرَ إِلَى مُصْرًا إِلَى مُصْرًا مِنْ لَلَّهُوعَ كَانَ لَكُوعَ كَانَ سَدِيدًا فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ
 سَدِيدًا فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ

# ٱلْأَصْحَالُ ٱلنَّانِي وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا فَلَمَّا رَأَى دَعْفُوبُ أَنَّهُ بُوجَدُ فَمْ عِ فِي مِصْرَ قَالَ يَعْفُكُمْ قَالَ يَعْفُكُمْ قَالَ يَعْفُكُمْ الْمَاذَا نَنْظُرُونَ بَعْضُكُمْ اللَّهِ يَعْفُكُمْ اللَّهِ يَعْفُكُمْ اللَّهِ يَعْفُكُمْ اللَّهِ يَعْفُكُمْ اللَّهِ يَعْفُكُمْ أَنَّهُ يُوجَدُ قَفْعُ فَيْ مَصْرَ . ٱنْزَلُوا اللَّهُ هُمَاكَ وَٱشْتَرُوا اللَّهُ هُمَاكَ وَآشْتَرُوا اللَّهُ هُمَاكَ وَآشْتَرُوا اللَّهُ اللَّهُ هُمَاكَ وَآشَتَرُوا اللَّهُ هُمَاكَ وَآشَتَرُوا اللَّهُ عَمْرَتُ \* فَنَزَلَ اللَّهُ عَمْرَتُهُ مِنْ الْمُوتَ \* فَنَزَلَ عَمْرَةُ مِنْ الْمُوتَ \* فَنَزَلَ عَمْرَةً مِنْ المُوقِ يُوسُفَى لِيَشْنَرُوا قَمْعًا مِن عَمْرَةً مِنْ المُوقِ يُوسُفَى لِيَشْنَرُوا قَمْعًا مِن اللَّهُ عَمْرَةً مُونَ اللَّهُ اللَّهُ

### تَـُكُوين \* ۴۲ \*

بَعْفُوبُ مَعْ إِخْوَتِهِ . لِأَنَّهُ قَالَ لَعَلَّهُ تُصِيدُهُ أَدْيَّةُ

و فَتَنَكَّرَ بُوسُفُ ٱلْأَحْلاَمَ ٱلَّتِي حَلْمَ عَنْهُمْ وَقَالَ
 لَهُمْ جَواسِيسُ أَنتُمْ . لِتَرَوْا عَوْرَةَ ٱلْأَرْضِ
 210

### تَكُوبِن \* ۴۲ \*

1. جِئْتُمْ \* فَفَالُوا لَهُ لَا بَا سَيّدي ، بَلْ عَدِيدُكَ 11 جَاءُوا لِيَشْتَرُوا طَعَامًا \* نَحْنُ جَمِيعُمَا بَنُو رَجُلِ وَاحِد . تَحْنُ أُمَنَّاء . لَيْسَ عَبيدُكَ ١٢ جَوَاسِيسَ \* فَفَالَ لَهُمْ كَلَّا بَلْ لِتَرَوَّا عَوْرَةً ١٣ ٱلْأَرْضِ جِنَّنُمْ \* فَقَالُوا عَبيدُكَ ٱثْنَا عَشَرَ أَخًا . نَحْنُ بَنُو رَجُلِ وَاحِدٍ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. وَهُودَا ٱلصَّغِيرُ عُنْدُ أَنْيَدَا ٱلْيَوْمَ وَٱلْوَاحِدُ ١٢ مَقْفُودٌ \* فَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ دُلِكَ مَا كَلَّمْذُكُمْ ١٥ به قَالِلًا جَوَاسِبسُ أَنْتُمْ \* بِهُنَا نُمُتَكَنُونَ . وَهَيْوة فَرْعَوْنَ لَا نَخْرُجُونَ مَنْ هُنَا إِلَّا بِعَجِيء ١٦ أَخْيِكُمُ ٱلصَّغيرِ إِلَى هُنَا \* أَرْسِلُوا مِنَّكُمْ وَاحِدًا ليجيء بأخيكم وأنتم تحبسون . فيمتدن كَلاَّهُ كُمْ هَلْ عُنْدَكُمْ صِدْقْ. وَإِلَّا فَوَحَدُولَا

### تَكُوبِن \* ٢٠١ \*

١٧ فَرْعُونَ إِنَّكُمْ كَبَوَاسِيسُ \* فَجَمَعَهُمْ إِلَى

حَنْسِ ثَلَّتَةَ أَيَّامِ ١٨ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يُوسُفُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِنِ ٱفْعَلُوا ١٩ هٰذَا وَٱحْدَوْا . أَنَا خَاتُفُ ٱلله \* إِنْ كُنْتُمْ أُمَّنَاء فَلْيُحْمَسُ أَخْ وَاحِدٌ مَنْكُمْ فِي بَيتِ حَبْسِكُمْ وَاتْطَلَقُوا أَنْدُمْ وَخُدُهُوا قَمْعًا لِعَجَاعَة، ٢٠ نيُوتكُمْ \* وَأَحْضُرُوا أَخَاكُمُ ٱلصَّغِيرَ إِلَى . فَيَتَحَفَّقَ كَلَاهُكُمْ وَلَا لَتَهُوتُوا . فَنَعَلُوا هُكَنَّا ٢١ \* وَقَالُوا بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ حَقًا إِنَّنَا مُذَّنُّونَ الَى أَخينا ٱلَّذِي رَأْينا ضَيْقَةً نَفْسه لَمَّا أُسْنَرْحَمَنَا وَلَمْ نَسْمَعْ . لِمُلِكَ جَاءَتْ عَلَيْنَا ٢٢ هٰذِهِ ٱلضَّيْعَهُ \* فَأَجَابَهُمْ رَأُوبَيْنُ فَائِلًا أَلَمْ أُكُلِّهُ كُمْ قَائِلًا لَا تَأْثُمُوا بِٱلْوَلَدِ وَأَنْتُمْ لَمْ

### تَكُوبِي \* ٢٦ \*

٣٣ تُسْمَعُوا . فَهُوذَا دَمُهُ بُطْلَبُ \* وَلَهُ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ يُوسُفَ فَاهمْ للَّنَّ ٱلدِّرْجُمَانَ كَانَ بَيْنَهُمْ ٣٠ ، فَتَحَوَّلَ عَنْهُمْ وَبَكَى . ثُمَّ رَجَعَ البَيْهِمْ وَكُلَّمَهُمْ . وَأَخَذَ مِنْهُمْ سَمْعُونَ وَقَيْدَهُ أَمَّامَ عُيُونِهِمْ ٢٥ ثُمَّ أَمَرَ يُوسُفُ أَنْ نُمْلَاً أَوْعِيَتُهُمْ قَعْمًا وَتُردَّ فِضَّةُ كُلِّ وَاحِدِ إِلَى عِنْدِهِ وَأَنْ نُعْطُواْ زَادًا ٢٦ لِلطَّرِيقِ . فَقُعِلَ لَهُمْ هَكَنَا \* فَحَمَلُوا فَمُحَهُمْ ٢٧ عَلَى حَمِيرِهُمْ وَمَضَوَّا مِنْ هُنَاكَ \* فَلَمَّا فَتَمَ أَحَدُهُمْ عَنْلَهُ البُعْطِيَ عَلِيقًا لِحَمَارِهِ فِي ٱلْمَنْزِلِ رَأْى فِضَّنَهُ وَإِذَا هِيَ فِي فَم عِدْلِهِ ٢٨ \* فَعَالَ لِإِخْوَتِهِ رُدَّتْ فِصَّتِي وَهَا هِيَ فِي عَدْلِي . فَطَارَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱرْتَعَدُوا بَعْضُهُمْ

# تَكُوين \* ١٤٢ \*

فِي بَعْضِ قَائِلِينَ مَا هَنَا ٱلَّذِي صَنَعَهُ آلله بنا ٢٦ فَجَاءُوا إِلَى يَعْفُوبَ أَبِيهِمْ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ ٣٠ وَأَخْبَرُوهُ بِكُلِّ مَا أَصَابَهُمْ قَاتِلِينَ \* تَكَلَّمَ مَعَّنَا ٱلرَّجُلُ سَيِّدُ ٱلْأَرْضِ بِجَفَاءِ وَحَسِبَنَا جَوَاسِيسَ ٣١ ٱلْأَرْضِ \* فَفُلْنَا لَهُ كَثْنُ أُمَنَا \*. لَسْنَا جَوَاسيسَ ٣٢ \* يَحُنُ ٱثْنِنَا عَشَرَ أَخًا بَنُو أَدِينَا . ٱلْوَاحِدُ مَقْفُودٌ وَٱلصَّعِيرُ ٱلْيَوْمَ عُنْهَ أَبِينَا فِي أَرْض ٣٣ كَنْعَانَ \* فَعَالَ لَنَا ٱلرَّحُلُ سَيْدُ ٱلْأَرْضَ بَهِنَا أَعْرِفُ أَنَّكُمْ أُمِّنَاء . دَعُوا أَخًا وَاحِمَّا مِنْكُمْ عُنْدي وَخُدُوا لِمُجَاعَة بُيُوتِكُمْ ٣٥ وَٱنْطَلَفُوا \* وَأَحْضُرُوا أَخَاكُمُ ٱلصَّغِيرَ إِلَيَّ . فَأَعْرِفَ أَنْكُمْ لَسْتُمْ جَوَاسِسَ بَلْ أَنَّكُمْ

أُمْنَاء . فَأَعْطَيُكُمْ أَخَاكُمْ وَتَنْجُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ٣٥ \* وَإِذْ كَانُوا بُقَرْغُونَ عِنَالَهُمْ إِذَا صُرَّدُ فَصَّة كُلِّ وَهُمْ وَأَدُّونَ عَنَالَهُمْ إِذَا صُرَّرَ فِضَّتَهِمْ هُمْ وَاحْدِد فِي عَنْالِهِ . فَلَمَّا رَأُوا صُرَرَ فِضَّتِهِمْ هُمْ وَأَدُوهُمْ خَافُوا وَأَبُوهُمْ خَافُوا

٣٧ فَقَالَ لَهُمْ يَغْفُوبُ أَعْدَمْتُهُونِي ٱلْأُولَادَ. يُوسُفُ
مَقْفُودٌ وَشَمْعُونُ مَقْفُودٌ وَبَنْيَامِينُ تَأْخُدُونَهُ.
٣٧ صَارَ كُلَّ هَٰذَا عَلَيَّ \* وَكَلَّمَ رَأُوبَيْنُ أَبَاهُ قَالِلًا الْفَتُ لِهِ النَّلْكَ . سَلّمَهُ الْقَلْلِ الْبَكِيَ إِنْ لَمْ مُأْجِئُ بِهِ النَّلْكَ . سَلّمَهُ ٣٨ بِيَدِي وَأَنَا أُرُدُدُ النَيْكَ \* فَقَالَ لَا يَنْزِلُ ابَنِي مَعْكُمْ . لِأَنَّ أُخْلُهُ قَدَ مَاتَ وَهُو وَحْدَهُ مَاتَ وَهُو وَحْدَهُ مَاتَ وَهُو وَحْدَهُ بَاقٍ . فَإِنْ أَصَابَتَهُ أَذِيَهُ فَي الطَّرِيقِ النِّي النِي اللَّي اللَّهِ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّي اللَّيْ اللَّي اللَّيْ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّيْ اللَّيْ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْفَالِينِ اللَّي اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْفَالِي اللَّي اللَّيْ الْفَالِينِ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْفَالِي اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْفَالِي اللَّيْ اللَّيْ الْفَالِينِ اللَّيْ اللَّيْ الْفَالِينِ الْمُعْلِيْلِي اللَّيْ الْفَالِي اللَّهُ الْمُورِي اللَّيْ الْفَالِي اللَّيْ اللَّيْ الْفَالِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

### تَـُكُوبِن \* ١٤٣ \*

# ٱلأَصْعَالُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْأُرْبَعُونَ

٢-١ وَكَانَ لَلْجُوعُ شَدُيدًا فِي ٱلْأَرْضِ \* وَحَدَث لَمَّا فَرَغُوا مِنْ أَكُلِ ٱلْقَمْحِ ٱلَّذِي جَاءُوا بِهِ مِنْ مِضْرَ أَنَّ أَبَاهُمْ فَالَ لَهُمُ ٱرْجِعُوا ٱسْتَرُوا ٣ لَنَا قَلِيلًا مِنَ ٱلطَّعَامِ مِ فَكَلَّمَهُ يَهُوذَا قَائلًا انَّ ٱلرَّجُلَ قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْنَا قَاتِلاً لاَ نَرَوْنَ وَجْهِي ا بِدُونِ أَنْ يُكُونَ أَذُوكُمْ مِعَكُمْ \* إِنْ كُنْتَ تُرْسِلُ أَخَانَا مَغَمَا نَنْزِلُ وَنَشْتَرِي لَكَ طَعَامًا ه \* وَلْكِنْ إِنْ كُنْتَ لاَ تُرْسِلُهُ لاَ نَنْزِلُ. لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ قَالَ لَا تَرَوْنَ وَجْهِي بِدُونِ أَنْ يَكُونَ أَخُوكُم مَعْكُم

٢ فَعَالَ إِسْرَاتُ يِلُ لِمَاذَا أَسَأَنُمْ إِلَيَّ حَتَّى أَخْبَرْنُمُ

اَنْ رَاوا بِاحْبِهُم م وَقَالَ يَهُودَا لِاسْرَائِيلَ أَبِيهِ أَرْسِلِ ٱلْعُلاَمَ هَعِي لِنَقُومَ وَنَنْهَبُ وَحَيْاً وَلاَ نَهُوبَ حَيْنُ وَأَنْتَ و وَأُولَادُنَا جَهِيعًا \* ، أَنَا أَضْهَنُهُ . مِن يَهِي تَطَلَّدُهُ . إِنْ لَمْ أَجِئُ بِهِ البَّكَ وَأُوقِقُهُ قُدَّامَكَ تَطَلَّدُهُ . إِنْ لَمْ أَجِئُ بِهِ البَّكَ وَأُوقِقُهُ قُدَّامَكَ مَا أَصِرْ مُنْ نَبًا البَّكَ كُلَّ ٱلْأَيَّامُ \* لِأَنْنَا لَوْ لَمْ نَتَوَانَ لَكُتُنَا قَدْ رَجَعْنَا إَلَانَ مَرَّتَيْنِ

ا فَفَالَ لَهُمْ إِسْرَائِيلٌ أَبُوهُمْ إِنْ كَانَ هَكَذَا .
 فَالَ لَهُمْ إِسْرَائِيلٌ أَبُوهُمْ إِنْ كَانَ هَكَذَا .
 فَآفْعَلُوا هَٰذَا . خُذُوا مِنْ أَفَعْرَ جَنَى ٱلْأَرْضِ فِي

### نَـُكُودِن \* ۱۳۳\*

أَوْعِينَتُ مَّ وَأَنْزِلُوا لِلرَّجُلِ هَدِيَّةً. قَلِيلًا مِنَ الْعَسَلِ وَكَثِيرًاءَ وَلَادَيًا النَّبَلَسَانِ وَقَلِيلًا مِنَ الْعَسَلِ وَكَثِيرًاءَ وَلَادَيًا النَّبَلَسَانِ وَقَلِيلًا مِنَ الْعَسَلِ وَكَثِيرًاءَ وَلَادَيَّمُ . اللَّهُ وَفُنُوا فَضَّةً أَخْرَى فِي أَيَادِيكُمْ . وَأَنْفَقَةُ الْمَرْدُودَةُ فِي أَقُواهِ عِدَالِكُمْ رُدِّوهَا اللهُ الْفَرَاهِ عِدَالِكُمْ رُدُّوهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ القَديرُ اللهُ القَديرُ اللهُ اللهُ القَديرُ اللهُ القَديرُ اللهُ القَديرُ اللهُ اللهُ القَديرُ اللهُ ال

ه ا فَأَخَذَ ٱلرِّجَالُ هَذِهِ ٱلْهُدِبَّةَ وَأَخَذُوا ضَعْفَ الْهُدِبَّةَ وَأَخَذُوا ضَعْفَ الْفَصَّةِ فِي أَيَادِيهِمْ وَبَنْدَامِينَ وَقَامُوا وَنَزَلُوا إِلَى الْفَصَّةِ فِي أَيَادِيهِمْ وَبَنْدَامِينَ وَقَامُوا وَنَزَلُوا إِلَى ١٦ مِصْرَ وَوَقَفُوا أَمَامَ بُوسُفَ \* فَلَمَّا رَأَى بُوسُفُ بَرْسَةِ أَدُّخِلِ بَنْيَامِينَ مَعْهُمْ قَالَ لِلَّذِي عَلَى بَيْتِهِ أَدُّخِلِ بَنْيَامِينَ مَعْهُمْ قَالَ لِلَّذِي عَلَى بَيْتِهِ أَدُّخِلِ

#### تَكُون \* ١٤٣ \*

١٨ فَخَافَ ٱلرِّجَالُ إِذْ أُدْخِلُوا إِلَى بَيْتِ بُوسُفَ . وَقَالُوا لِسَبَبِ ٱلْفَضَّةَ ٱلَّتِي رَجَعَتْ أَوَّلًا فِي عَنَالِمَا نَحْنُ قَنْ أَدْخِلْنَا لِيَغْجُمَ عَلَيْنَا وَيَقَعَ بِنَا عَدِيدًا وَفَحَمِيرَنَا \* فَتَقَدَّمُوا إِلَى الرَّجُلِ ٱلَّذِي عَلَى بَيْتِ بُوسُفَ وَكَلَّمُوهُ فِي الرَّجُلِ ٱلنَّذِي عَلَى بَيْتِ بُوسُفَ وَكَلَّمُوهُ فِي ١٦ النَّذَ قَدْ نَزَلْنَا أَوَّلَهُ لِنَشْتَرِي طَعَامًا \* وَكَانَ لَا اللهُ اللهُ لَنَشْتَرِي طَعَامًا \* وَكَانَ لَا اللهُ ا

#### نَـگوس \* ۳۳ \*

ُ ٢٢ فَقَدْ رَدَدْنَاهَا فِي أَيَادِسَا \* وَأَنْزَلْنَا فِصَّةً أُخْرَى فِي أَيَادِسَا \* وَأَنْزَلْنَا فِصَّةً أُخْرَى فِي أَيَادِينَا لِنَشْتَرِي طَعَامًا. لَا نَعْلَمُ مَنْ وَصَعَ فَضَّتَنَا فِي عَدَالِنَا

٣٣ فَقَالَ سَلَامٌ لَكُمْ . لاَ تَخَافُوا . الهُكُمْ وَالهُ الْبِيكُمْ أَعْطَاكُمْ كَنْزًا فِي عِنَالِكُمْ . فَضَّتُكُمْ الْبِيكُمْ أَعْطَاكُمْ كَنْزًا فِي عِنَالِكُمْ . فَضَّتُكُمْ ١٤ وَصَلَتْ الْبِيّ . ثُمَّ أَخْرَجَ اليّهِمْ شَمْعُونَ \* وَأَدْخَلَ الرَّجُلُ الرِّجَالَ الّي بَبْت بُوسُفَ وَأَعْطَاهُمْ مَا لَرَّجُلُ الرِّجَالَ الّي بَبْت بُوسُفَ عَلِيقًا لَحَمِيرِهِمْ مَا لَا لَيْعُسِلُوا أَرْجُلُهُمْ مَوَاعْتَطَى عَلِيقًا لَحَمِيرِهِمْ مَا لَا لَيْعُسِلُوا أَرْجُلُهُمْ مَوَاعْتَطَى عَلِيقًا لَحَمِيرِهِمْ مَا لَا لَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ

٢١ فَلَمَّا جَاءَ يُوسُفُ إِلَى ٱلْبَيْتِ أَحْضُرُوا اللَّهِ ٢١ فَلَمَّا جَاءَ يُوسُفُ الْيَ ٱلْبَيْتِ أَنْكَانِ وَسَجَدُوا اللَّهِ ٱلْمَهَدِيَّةَ ٱلنَّتِي فِي أَيَّادِيهِمْ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَسَجَدُوا

### تَكُوين × ١٤٣٠ ×

٧٧ لَهُ الَى ٱلْأَرْضِ \* فَسَأَلَ عَنْ سَلَامَتَهِمْ وَقَالَ اللهُ ١٨ هُوَ اللهُ ال

أَخِيهِ وَطَلَبَ مَكَانًا لِيَنْكِيَ ، فَدَخَلَ ٱلْمُخْدَعَ وَبَكِي هُنَاكَ

٣١ ثُمَّ غَسَلَ وَهَهَ وَمَوْجَ وَتَعَلَّدَ . وَقَالَ قَدَّمُوا اللهُ وَحَدَّدُ وَلَهُمْ وَحَدَّدُهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ وَحَدَّدُ وَلَهُمْ وَحَدَّدُهُمْ اللهِ اللهِ وَحَدَّدُهُ وَلَهُمْ وَحَدَّدُهُمْ وَحَدَّدُهُمْ وَخَدَدُهُمْ وَلَيْمِضُولِينَ عَنْدَدُهُ وَحَدَدُهُمْ . لِأَنَّ وَلِلْمِضُولِينَ اللَّكِلِينَ عَنْدَدُهُ وَحَدَدُهُمْ . لِأَنَّ وَلِلْمِضُولِينَ اللَّكِلِينَ عَنْدَدُهُ وَحَدَدُهُمْ . لِأَنَّ

### تَكُون \* ۱۲۳ \* ۱۶۴ \*

آلَّهِ صَرِيْنَ لَا يَهْدُرُونَ أَنْ يَأْكُلُوا طَعَامًا مَعَ الْمُصْرِيْنَ ، فَجَلَسُوا اللهِ الْعَبْرَانَيْنِ الْأَنَّةُ رَجَّسْ عُنْدَ ٱلْمُصْرِيْنَ ، فَجَلَسُوا فَخَدَّرُ بَعَسُب بَكُورِيَّتِهُ وَٱلصَّغِيرُ بِحَسَب صَغَرِةِ . فَبُهِتَ ٱلرِّجَالُ بَعْضُهُمْ الَى بَعْض صغرة . فَبُهِتَ ٱلرِّجَالُ بَعْضُهُمْ الَى بَعْض مَعْرِةِ . فَبُهِتَ ٱلرِّجَالُ بَعْضُهُمْ اللهِ بَعْض هَمْ وَرَفَعَ حَصَصًا مِنْ قُتَّامِهِ اللهِمْ . فَكَانَتُ حَصَصِ جَمِيعِهِمْ حَصَصَ جَمِيعِهِمْ خَمْسَةً أَضْعَاف . وَسَرِبُوا وَرَوُوا مَعَهُ مَا حَصَصِ جَمِيعِهِمْ خَمْسَةً أَضْعَاف . وَسَرِبُوا وَرَوُوا مَعَهُ

# اَلْأَصْمَاحُ الرَّابِعُ وَاللَّرْبَعُونَ

ا ثُمَّ أَمَرَ ٱلَّذِي عَلَى تَبَيْتِهِ قَاتِلًا ٱمْلَأَ عِدَالَ ٱللَّهِ عِدَالَ ٱللَّهِ عِدَالَ اللَّهِ عَدَالَ اللَّهِ عَدَالًا اللَّهِ عَدَالًا اللَّهُ عَدَالًا عَمَالًا عَمَالًا اللَّهِ عَدَالًا اللَّهِ عَدَالًا اللَّهِ عَدَالًا اللَّهُ عَا عَدَالًا اللَّهُ عَدَاللَّهُ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَاللَّهُ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَاللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَاللَّهُ عَدَاللَّهُ اللَّهُ عَدَاللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَاللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَاللَّهُ عَدَاللَّهُ عَدَالًا عَلَالَ عَدَالَاللَّهُ عَدَاللَّهُ عَدَاللَّهُ عَدَاللَّهُ عَدَاللَّهُ عَدَالَ اللَّهُ عَدَاللَّهُ عَدَالَاللَّهُ عَدَالَالِهُ عَدَاللَّذِي عَلَاللَّالِي عَدَاللَّالِي عَدَاللَّذِي عَلَى اللَّذَالِي عَلَالَ

### تَكُوبِن \* ١٩٢٠ \*

قَعْمَهُ . فَقَعَلَ بَحَسَب كَلام يُوسُفَ ٱلَّدي ٣ تَكَلُّمُ بِه \* فَلَمَّا أَضَاء ٱلصَّبِحُ ٱلنَّصَرَفَ ٱلرَّجَالُ ا هُمْ وَحَمِيرُهُمْ \* وَلَمَّا كَانُوا قَدْ خَرَجُوا مِنَ ٱلْهَدينَة وَلَمْ يَنْتَعدُوا قَالَ بُوسُفَ لِلَّذي عَلَى بَيْتِهِ قُم آسْعَ وَرَاءُ ٱلرِّجَالِ وَمَنَى أَدْرَدُنْتُهُمْ فَقُلْ لَهُمْ لِهَافَا جَازَيْنُمْ شَرًّا عِوَمًا عَنْ خَيْر ه \* أَلْيْسَ هٰنَا هُوَ ٱلَّذِي يَشُرَبُ سَيَدِّي فيه . وَهُوَ يَنَعَاء لُ مِهِ . أَشَأَتُهُ فِي مَا صَنَعْتُمْ ٧.٧ فَأَذْرَكَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ هٰدَا ٱلْكَلَامَ \* فَقَالُوا لَهُ لِمَاذَا يَتَكَلَّمُ سَيِّدِي مِثْلَ هُذَا ٱلْكَلَامِ. حَاشَا ٨ لَعَبِيدِكَ أَنْ يَقْعَلُوا مِثْلَ هُنَا ٱلْأُمْرِ \* هُوَدَا ٱلْفَضَّةُ ٱلَّتِي وَجَدْنَا فِي أَفْوَاهِ عِدَالِنَا رَدَدْنَاهَا الَّبْكَ مِنْ أَرْضِ كَنْعَانَ . فَكَيْفَ نَسْرِقُ

الله مِنْ بَبْتِ سَيِّدِكَ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا \* ٱلَّذِي بُوجِهُ مَعَدُ مِنْ عَبِيدِكَ يَمُوتُ . وَحَنْ ١٠ أَيْضًا نَكُونُ عَبِيدًا لَسَيْدِي \* فَقَالَ نَعَم ٱلْآنَ يَحَسَب كَالْمُكُمْ هٰكَنَا يَكُونُ . ٱلَّذِي يُوجَدُ مَعْهُ بَكُونُ لِي عَدْدًا . وَأُمَّا أَنْتُمْ فَتَكُونُونَ ١١ أَبْرِيَاء \* فَأَسْنَعْجَالُوا وَأَنْزَلُوا كُلُّ وَاحِد عَدْلَةُ ١٢ إِلَى ٱلْأَرْضِ رِوَفَتَحُوا كُلُّ وَاحِدٍ عَذَٰلَهُ \* فَعَدُّنَى مُنْتَدِيًا مِنَ ٱلْكَدِيرِ حَتَّى ٱنْتَهَى إِلَى ٱلصَّغِيرِ. ١٣ فَوُجِدَ ٱلطَّاسُ فِي عِنْل دَنْيَامِينَ \* فَمَزَّقُوا ثْبَابَهُمْ وَحَمَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حَمَارِدُ وَرَجَعُوا إِلَى ٱلْهَدينَة ١١٠ قُنَكَذَلَ بَهُونَا وَإِخْوَتُهُ إِلَى بَبِتِ بُوسُفَ وَهُوَ

بَعْدُ هُنَاكَ . وَوَقَعُوا اللَّهُ عَلَى ٱلْأَرْض

## تَكُورِين × ١٤١٤ \*

١٥ \* فَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ مَا هَدَا ٱلْفَعْلُ ٱلَّذِي فَعَلْنُمْ . أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَجُلًا مِثْلَى بِتَفَاءَلُ ١١ \* فَقَالَ بَهُوذًا مَاذَا نَفُولُ لسّيدي . مَاذَا نَتَكَلَّمُ وَبِمَادَا نَتَبَرُّرُ • ٱللَّهُ قَدْ وَجَدَ النَّمَ عَديدكَ . هَا كُنْ عَديدٌ لسَيْدي غُنْ وَأَنَّذي ١٧ وُجِدَ ٱلطَّاسُ في بَدِيهِ جَهِيعًا ﴿ فَعَالَ حَاشَا لَى أَنْ أَفْعَلَ هُنَا . ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي وُجِدَ ٱلطَّاسُ فِي بَدِيهِ هُو يَكُونُ لِي عَبْدًا . وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَصْعَدُوا بِسَلَامِ إِلَى أَبِبُكُمْ ١٨ ثُمَّ تَقَدَّمَ النَّهِ يَهُوذَاْ وَقَالَ ٱسْتَمِعْ يَا سَيِّدِي. لِبَتَكَلَّمْ عَبْدُكَ كَلِمَةً فِي أَذْنَيْ سَيِّدِي . وَلَا

يَحْمَ غَضَبُكَ عَلَى عَبْدَكَ . لِأَنَّكَ مِثْلُ 19 فَرْعَوْنَ \* سَبِّدِي شَأَلَ عَبِيدَهُ قَاتِلاً هَلْ لَكُمْ

### تَكُودِن \* ۴۴ \*

شَيْخُوخَة صَعِيرٌ مَانَ أَخُونُ وَبَعَىَ هُوَ وَحَدَهُ ١١ لَأُمَّهُ وَأُبُوهُ يَجْبُهُ \* فَقُلْتَ لِعَبِيدِكَ ٱنْزِلُوا بِهِ ٢٢ إَلَيٌّ فَأَجْعَلَ نَظَرِي عَلَبْهِ \* فَقُلْنَا لِسَيِّدِي لَا يَقْدُرُ ٱلْغُلَامُ أَنَّ يَتْرُكَ أَبَّاهُ . وَإِنَّ نَرَكَ ٣٣ أَبَائُهُ بَمُوتُ \* فَعُلْتَ لِعَبِيدِكَ إِنْ لَمْ يَنْزِلْ أَخُوكُمُ ٱلصَّعِيرُ مَعَكُمْ لَا تَعُودُوا تَنْظُرُونَ ٢٤ وَجْهِي \* فَكَانَ لَمَّا صَعِيْنَا الِّي عَبْدِكَ أَبِي ٢٥ أَنَّنَا أَخْبَرْنَاهُ بِكَلَامِ سَيِّدِي \* ثُمَّ قَالَ أَبُولَا ٢٦ ٱرْجِعُوا ٱشْتَرُوا لَنَا قَلِيلًا مِنَ ٱلطَّعَامِ \* فَعُلْنَا لَا نَقْدُرُ أَنْ نَنْزِلَ م وَإِنَّهَا إِذَا كَانَ أَخُودًا ٱلصَّغِيرُ مَعَنَا نَنْزِلُ . لِأَنَّنَا لَا نَقْدُرُ أَنْ نَنْظُرَ ٢٧ وَجْهُ ٱلرَّجُلِ وَأَخُونَا ٱلصَّعِيرُ لَيْسَ مَعَمَا \* فَعَالَ

لَنَا عَبْدُكَ أَبِي أَنْنُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱمْرَأَتِي ٢٨ وَلَدَتْ لِي ٱثْنَانِي \* فَخَرَجَ ٱلْوَاحِدُ مِنْ عَنْدِي وَقُلْتُ إِنَّهَا هُوَ قَدِهِ ٱفْتُرِسَ ٱفْتِرَاسًا . وَلَمَّ ٢٩ أَنْظُرُهُ إِلَى ٱلْآنَ \* فَإِذَا أَخَذْنُتُمْ هُدَا أَبْصًا مِنْ أَمَامِ وَجْهِي وَأَصَابَتْهُ ۚ أَذِيَّةٌ نُنْزِلُونَ شَيْدَى ٣٠ بِسَرٍّ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ \* فَٱلْأَنَ مَتَى حِثْثُ إِلَى اللَّهَاوِيَةِ \* فَٱلْأَنَ مَتَى حِثْثُ إِلَى عَنْدِكَ أَبِي وَآنَعُلَامُ لَيْسَ مَغَنَا وَنَفْسُهُ مُزْنَدِطَهُ ١٣ ومَعْسِهِ \* بَحُونُ مَهَى رَأَى أَنَّ ٱلْعُلَامَ مَعْفُودُ أَنَّهُ يَمُوتُ . فَيَنْزِلُ عَبِيدُكَ شَيْبَةً عَبْدِكَ ٣٠ أُبِينًا بِعُزْنِ إِلَى ٱلْهَاوِدَةِ \* لِأَنَّ عَبْدَكَ صَوِنَ ٱلْغُلَامَ لِأَبِي قَائِلًا إِن لَمْ أُجِيُّ . بِهِ إِلَيْكَ أُصِرُ ٣٣ مُذْنِبًا إِلَى أَبِي كُلَّ ٱلأَيَّامِ \* فَٱلْاَنَ لِيَمْكُتُ عَبْدُكُ عِرَضًا عَنِ ٱلْعُلَامِ عَبْدًا لِسَيِّدِي

### تَكُوين \* ١٤٥٠ \* ١٤٥٥ م

٣٠ وَيَضْعَدِ ٱلْغُلَامُ مَعَ إِخْوَتِهِ \* لِأَنِّي كَيْفَ أَضْعَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّمُ السَّرَ اللَّهُ اللَّهُ النَّمُ اللَّهُ اللَّهُ النَّمُ اللَّهُ ا

# ٱلْأُصَّعَالُ لَكَارِسُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا فَلَمْ يَسْتَطِعْ يُوسُفُ أَنْ يَضْبُطُ لَفْسَهُ لَدَى حَمِيمِ الوَّاقِفِينَ عُنْدَهُ فَصَرَخَ أُخْرِجُوا كُلَّ انْسَانِ عَتِي . فَلَمْ يَقِفْ لَحَنْ غُنْدَهُ حِبنَ انْسَانِ عَتِي . فَلَمْ يَقِفْ لَحَنْ غُنْدَهُ حِبنَ عَرْفَ بُوسُفُ اخْوَنَهُ بِنَفْسِهِ \* فَأَطْلَقَ صَوْلَهُ لَا عُرَفَ مُ بَنْدَتُ مَا عَرْفَ بُوسُفُ الْمُصْرِيُّونَ وَسَمِعَ بَيْتُ اللَّهُ عَرْفَهُ أَنَ بُوسُفُ الْمُصْرِيُّونَ وَسَمِعَ بَيْتُ اللَّهُ عَرْفَهُ أَنَ بُوسُفُ الْمُصْرِيُّونَ وَسَمِعَ بَيْتُ اللَّهُ عَرْفَهُ أَنْ بُوسُفُ الْمُصَرِيُّونَ وَسَمِعَ بَيْتُ اللَّهُ عَلَى بَعْدُ مَ فَلَمْ يَسْتَعَلَعْ إِخْوَنَهُ أَنْ بُوسُفُ اللَّهُ وَلَهُ أَنْ يُعِيدُونُ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّه

#### نَكُودِن \* ه<sup>۱۰</sup> \*

ا فَفَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ تَفَدَّمُوا إِلَيَّ . فَنَفَدَّمُوا . فَعَالَ أَمَا يُوسُفُ أَخُوكُمُ ٱلَّذِي بِعُنْمُودُ إِلَى ه مصْرَ \* وَٱلْآنَ لَا نَتَأَسَّعُواْ وَلَا تَعْمَاظُوا لِأَنَّكُمْ رْغَتُمُونِي إِلَى هُنَا . لِأَنَّهُ لِآسَنِبْقَاء حَبُورٌ أُرْسَلَتِي الله فُدَّامَكُمْ " لأَنَّ للْجُوع فِي ٱلأَرْضِ ٱلآنَ اللهُ فَدَّامَ اللهَ اللهُ ا 
 أَلَاحَةٌ وَلَا حَصَادٌ \* فَفَدْ أُرْسَانِيَ ٱللهُ قُدَّامَكُمْ لِيَجْعَلَ لَكُمْ نَفِيَّةً فِي ٱلْأَرْضِ وَلِيَسْنَجْتِي لَكُمْ ٨ تَجَالًا عَظِيمَةً \* فَالْآنَ لَيْسَ أَنْتُمْ أَرْسَلْنُمُونِي إِلَى هُمَا مَلِ ٱللهُ . وَهُوَ قَدْ جَعَلَنِي أَبًا لِفَرْعَوْنَ وَسَيِّدًا لِكُلِّ دَبْتِهِ مُومُدَسَلَّطًا عَلَىٰ كُلِّ أَرْض ٩ مِنْ ﴿ أُسْرِعُوا وَٱصْعَدُوا إِلَى أَبِي وَقُولُوا لَهُ هْكَذَا يَقُولُ ٱبْنُكَ يُوسُفُ. قَدْ جَعَلَنِيَ ٱللَّهُ

### تَكُوين ١٥٥٠ \*

سَيْدًا لِكُلِّ مِمْرَ . أَنْرِلُ إِنَّى . لاَ نَفِفُ ١٠ \* فَتَسْكُنَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ وَتَكُونُ قَرِيبًا مِيِّي أَنْتَ وَبَدُوكَ وَبَنُو بَنيكَ وَغَنَمُكَ وَبَقُرُكَ ١١ وَكُلُّ مَا لَكَ \* وَأَعُولُكَ هُنَاكَ لَأَنَّهُ يَكُونُ أَيْصًا خَمْسُ سنينَ جُوعًا . لِتَلَّا نَفْتَفَرَ أَنْتَ ١٢ وَبَيْتُكَ وَكُلُّ مَا لَكَ \* وَهُوَدَا عُيُونُكُمُ تَرَى وَعَيْنَا أَخِيُ بَنْيَامِينَ أَنَّ فَمِي هُوَ ٱلَّذِي ١٣ يُكَلِّمُكُمْ \* وَتُحْيِرُونَ أَبِي بِكُلِّ مَعْدِي فِي مِصْرَ وَبَكُلُّ مَا رَأَيْتُمْ وَتَسْتَغْجِلُونَ وَتَنْزِلُونَ بِأَبِي الِّي هُنَا ١١٠ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى عُنُتِي بَنْيَامِينَ أَخِيهِ وَبَكَى. ه ا وَبَكَى بَنْدَامِينُ عَلَى عُنُقَهِ \* وَقَبَّلَ جَهِيعَ

خُوَتِهِ وَبَكَى عَلَيْهِم . وَبَعْدَ ذَلِكَ تَكُلَّمَ خُوَّةُ يُوسُفَ . فَعَسُنَ فِي عَيْنَيْ فِرْعَوْنَ وَفِي عُبُون عَبيدة \* فَقَالَ فَرْعَوْنُ لِيُوسُعَا قُلْ غُوتَكَ ٱفْعَلُوا هٰكَا . حَمَّلُوا دَوَاتَّكُمْ وَٱذْطَلَفُوا آدْهَبُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ \* وَخُدُوا أَبَاكُمْ وَبُيُوتَكُمْ ۚ وَتَعَالَوْ إِلَىٰ . فَأَعْطِبُكُمْ خَيْرَاتِ أَرْضِ ١٩ مَصْرَ وَتَأْكُلُوا دَسَمَ ٱلْأَرْضِ \* فَأَنْتَ فَدُ أُمْرَتَ . آفَعَلُوا هُدُما . خُدُوا لَكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ عَجَلَاتِ لِأُوْلَادِكُمْ وَنِسَاتِكُمْ وَلَحْمَلُوا أَبَاكُمْ · ، وَتَعَالَوْا \* وَلاَ نَحْزَنْ عُيُولُكُمْ عَلَى أَثَالَكُمْ . الْنَّ خَيْرَاتِ جَهيع أَرْض مَصْرَ لَكُمْ

### تَكُوين \* ه ۴ \*

٢١ فَفَعَلَ بَنُو إِشْرَاتِبِلَ هُكَنَا . وَأَعْطَاهُمْ دُوسُفُ عَجَلَاتِ بِحَسَبِ أَمْرِ فُرْعَوْنَ . وَأَعْطَاهُمْ زَادًا ٢٢٠ للطَّريق \* وَأَعْطَىٰ كُلَّ وَأُحِدُ مِنْهُمْ كُلُّلَ تِيَابٍ . وَأُمَّا بَنْيَامِبُ وَأَعْطَاهُ ثَلْثَ مِنَّهُ مِنَ ٣٣ ٱلْفِضَّةِ وَخَمْسَ خُلَلِ ثَيَابٍ \* وَأُرْسَلَ لِأَبِيهِ هْكَنَا . عَشَرَدَ حَمِيرِ حَامِلَةً مِنْ خَيْرَاتِ مِصْرَ وَعَشَرَ أَتُنِ حَامِلَةً حَنْطَةً وَخُبْزًا وَطَعَامًا لِأَديه ٢٢ لِّأَجْلِ ٱلطُّردق \* ثُمَّ مُصَرَفَ إخْوَتَهُ فَٱنْطَلَقُوا وَهَالَ لَهُمْ لَا نَتَعَاضَبُوا فِي ٱلطَّربق ٢٥ فَصَعِدُوا مِنْ مِصْرَ وَجُاءُوا الِّي أَرْضِ كَدْعَانَ ٢٦ إِلَى يَعْقُوبَ أَبِيهِمْ \* رَأَخْدَرُودُ قَائِلِينَ بُوسُفُ حَى تَعْدُ . وَهُوَ مُنَسَلِّطُ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ . ٢٧ فَجَمَنَ قَلْبُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ \* ثُمَّ كَلَّهُودُ

### نَـكُويِن \* ه٣ \* ٢١ \*

بِكُلِّ كَلَام يُوسُفَ ٱلَّذِي كَلَّمَهُمْ بِهِ . وَأَبْضَرَ ٱلْعَجَلَاتِ ٱلَّذِي أَرْسَلَهَا بُوسُفُ لَيَخْمِلَهُ . ٢٨ فَعَاشَتْ رُوحُ دَعْنُوبَ أَبِيهِمْ \* فَقَالَ اسْرَاتِبِلُ كَنَى . يُوسُفُ ٱبْنِي حَيَّ بَعْدُ . أَذَهَبُ وَأَرَاهُ قَبْلَ أَنْ أُمُونَ

# ٱلْأَصْحَامُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا فَأَرْتُكُلُ السَّرَاتِيلُ وَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ وَأَنِي إِلَى اللهِ السَّمَّقَ اللهُ السَّمَّقَ اللهُ السَّمَّقَ اللهُ السَّمَّقَ اللهُ اللهُ السَّمَّقَ اللهُ اللهُ السَّمَّقَ اللهُ اللهُ السَّرَاتِيلَ فِي رُوَّكُ اللَّيْلِ وَفَالَ مَا اللهُ اللهُ

### تَـگوين ۽ ۴٦ \*

أَنْزِلُ مَعَكُ إِلَى مِصْرَ وَأَنَا أَصْعَدُكَ أَيْضًا. وَيَصَعُ يُوسُفُ يَنَهُ عَلَى عَيْنَيْكَ وَحَمَلَ بَنُو وَيَصَعُ يُوسُفُ يَنْهُ عَلَى عَيْنَيْكَ . وَحَمَلَ بَنُو فَقَامَ يَعْفُوبُ مِنْ بِثْرَ سَبْعَ . وَحَمَلَ بَنُو إِنْسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَالْعَرَاتِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْعَوْنُ كَمْلِهِ \* وَلَسَاءَهُمْ وَيَسَاءَهُمْ وَيَسَاءَهُمْ وَيَعْوَنُ كَمْلِهِ \* وَأَخَدُوا فِي النّهِ عَلَى مَصْرَ . يَعْقُوبُ وَكَالُولُ مَنْهُ وَيَنْدُو يَنِيهِ مَعْهُ وَبِنَانُهُ لَا تَسْلَمُ مَعْهُ وَبَنَانُهُ وَيَدُو يَنِيهِ مَعْهُ وَبِنَانُهُ وَيَنْدُو يَنْدِهِ مَعْهُ وَبِنَانُهُ وَيَنْدُو يَنْدِهِ مَعْهُ وَبِنَانُهُ وَيَنَانُهُ وَيَنْدُو يَنِيهِ مَعْهُ وَبِنَانُهُ وَيَنَانُهُ وَيَنْكُ نَسْلَمُ مَعْهُ وَبِنَانُهُ وَيَنَانُهُ وَيَنَانُهُ وَيَنْكُونُ يَسْلَمُ مَعْهُ وَبِنَانُهُ وَيَنَاتُ وَيَقَامُ يَعْهُ وَبِنَانُهُ وَيَنْعُونُ وَيَعْمَلُونَ وَيَنَاتُ مَنْ فَعَهُ وَيَنَاتُ وَيَنَاتُهُ وَيَنْكُونُ يَسْلَمُ مَعْهُ وَيَنَاتُ مَنْهُ وَكُلّ نَسْلَمُ عَاءً بِهِمْ مَعْهُ

مُ وَلَهْذِهُ أَنْهَا عَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّذِينَ جَاءُوا إِلَى مِضَرَ . بَعْقُوبَ وَنَدُوهُ . بِحُرُ يَعْقُوبَ وَأَوْبَيْنَ وَنَدُوهُ . بِحُرُ يَعْقُوبَ وَأَوْبَيْنَ وَكُرْفِي وَفَلُّو وَحَصْرُونَ وَكَرْفِي 
 ٩ \* وَبَنُو رَأُوبَيْنَ حَنُوكَ وَفَلُّو وَحَصْرُونَ وَكَرْفِي

### تَكُوبِن \* ۴۶ \*

١٠ \* وَبَنُو شِمُعُونَ يَمُوتِيلُ وَبَامِينُ وَأَوْهَدُ ١١ وَيَاكِينُ وَصُوحَرُ وَشَأُولُ آئِنُ ٱلْكَنْعَانِيَّةِ \* وَبَنُو ١٢ لَاوِي جِرْشُونُ وَقَهَاتُ وَمَرَارِي \* وَبَنُو بَهُوذَا عِيرٌ وَأُونَانُ وَسِبلَهُ وَفَارِضُ وَرَارَحُ . وَأَمَّا عِيرْ وَأُونَانُ فَهَاتَا فِي أَرْضٍ كَنْعَانَ وَكَانَ ٱنْنَا ١٣ فَارَضَ حَصْرُونَ وَحَامُولَ \* وَبَدُو نَسَّاكُرَ تُولَاعُ ١١ وَفَوْقُ وَيُوبُ وَشَمَّرُونُ \* وَبَدُو رَبُولُونَ سَارَدُ ه ا وَايلُونُ وَيَا هَلْدُيلُ \* هُولَاء نَنُو لَيْئُةَ ٱلَّذِينَ وَلَدَنْهُمْ لِيَعَقُوبَ فِي فَدَّانَ أَرَامَ مَعْ دِينَهَ ٱبْنَده. جَمِيعُ نُفُوسِ بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ نَلْتُ وَتَلْتُونَ ١٦ وَبَنُو حَادَ صَفْيُونَ ۗ وَحَجِّى وَتُنُونِي وَأَصْدُونُ ١٧ وَعِبرِي وَأَرُودِي وَأَرْثِيلِي \* وَبَنُو أَشِيرَ بِمْنَةُ وَرَشُونُهُ وَرِشُوي وَبُرِيعَةُ وَسَارَحُ هِيَ أَخْدَهُم.

### تَكُوين \* ٢١ \*

١٨ وَٱنْبَا بَرِدِعَةَ حَابَرُ وَهَلْكِيدِيلُ \* هُوْلَاء بَعُو زِلْقَةَ اَبْنَدَهِ . فَوَلَدَتْ هُوْلَاء لَبَّعِي أَعْطَاهَا لَآبَانُ لِلَّبْتَةَ ٱبْنَدَهِ . فَوَلَدَتْ هُولَاء لِبَعْفُوبَ سِتَّ عَشْرَةَ نَفْسًا
 ١١ انْبَنَا رَاحِيلَ آمْرَأَذِ بَعْفُوبَ يُوسُفُ وَبَنْيَاهِ بِينَ اللَّهَ الْبَنَاقِ بَعْفُوبَ يُوسُفُ وَبَنْيَاهِ بِينَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِي فَارَعَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْمُوالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ

٢١ كَاهِنِ أُونِ \* وَبَنُو نَدْيَامِينَ بَالَعُ وَبَا كَرُ وَأَسْبِيلُ وَمَقِيمُ وَحُقِيمُ وَحُقِيمُ وَحُقِيمُ وَحُقِيمُ وَحُقِيمُ وَحُقِيمُ وَحُقِيمُ وَحُقِيمُ وَخُقِيمُ وَرُوسٌ وَمُقِيمُ وَحُقِيمُ ٢٢ وَأَرْدُ \* هُولًا و بَنُو رَاحِبِلُ ٱلنَّذِينَ وُلدُوا لِيَعْفُوبَ.

جَمِيعُ ٱلدَّهُوسِ أَرْبَعَ عَشْرَةً

مِمْ وَآذَنُ دَانَ حُوشِيمُ ﴿ وَبَنُو نَفْتَالِي يَاحَصْدُيلُ ٥ ٢ وَجُونِي وَيِضْرُ وَشِلِّيمُ ﴿ هُؤُلَاءِ بَنُو بِلْهَمْ ٱلنَّي

## تَكُونِين \* ٤٦ \*

٢٨ فَأُرْسَلَ نَهُوذَا أَمَامَهُ إِلَى بُوسُفَ لِبُرِيَ ٱلطَّرِقَ الطَّرِقِ الْمَامَهُ إِلَى بُوسُفَ لَبُرِيَ ٱلطَّرِقِ اللَّي أَرْضِ أَمَامَهُ إِلَى جَاسَانَ \* فَسَدَّ بُوسُفُ مَرْحَكَبَنَّهُ وَصَعِدَ ٢٩ جَاسَانَ \* فَسَدَّ بُوسُفُ مَرْحَكَبَنَّهُ وَصَعِدَ الْاَسْتَفْبَالِ إِسْرَائِيلَ أَبِيهِ اللَّي جَاسَانَ . وَلَمَّا ظَهُرَ لَهُ وَفَعَ عَلَى عُنُفِهِ زَمَانًا فَعُنُوهِ وَبَكَى عَلَى عُنُفِهِ زَمَانًا فَعُنُوهِ وَبَكَى عَلَى عُنُفِهِ زَمَانًا فَيَعَلَى عُنُفِهِ زَمَانًا فَيَعِلَى عُنُفِهِ وَمَانًا فَيَعِلَى عَلَى عُنُفِهِ وَمَانًا فَي عَلَى عُنُفِهِ وَمَانًا فَي عَلَى عَلَى عُنُفِهِ وَمَانًا فَي عَلَى عَلَى عُنُفِهِ وَمَانًا فَي عَلَى عَلَى عَلَى عُنُفِهِ وَمَانًا فَي عَلَى عَلَ

### تَكُونِين \* ٢٦ \*

. \* \* فَعَالَ اشْرَاتِيلُ لِيُوسُفَ أُمُوتُ ٱلْأَنَ بَعْدَمَا رَأَيْتُ وَجُهَلَتَ أَنَّكَ حَيْ بَعْدُ ٣١ ثُمَّ قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ وَلَبَيْتِ أَدْبِهِ أَصْعَ وَأَخْدِرُ فَرْعَوْنَ وَأَقُولُ لَهُ إِخْوَتِي وَبَيْتُ أَبِي ٣٣ ٱلَّذِينَ فِي أَرْضٍ كُنْعَانَ حَاءُوا إِلَيَّ \* وَٱلَّرِجَالُ رُعَاهُ غَنَم . فَانَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ مَوَاشِ وَقَدْ ٣٣ جَاءُوا بِعَدَمِهِمْ وَبَقَرِهِمْ وَكُلِّ مَا لَهُمْ \* فَيَكُونُ ٣٥ إِذَا دَعَاكُمْ فَرْعَوْنُ وَقَالَ مَا صِنَاعَتُكُمْ \* أَنْ تَفُولُوا عَبِيدُكَ أَهْلُ مَوَاشِ مُنَّدُ صَبَانَا إِلَى ٱلْآنَ نَحَنُ وَآبَاؤُنَا جَمِيعًا . لِّكَيْ تَسْكُنُوا فِي أَرْضِ جَارَانَ . لِأَنَّ رَجُلُ رَاعِي غَنَم رِجْسُ للمصريين

# تَكْوِين \* ۴۰ \*

# ٱلْأَعْسَدَاحُ ٱنسَّابِعُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا فَأَتَّى بُوسُفُ وَأَذْبَرَ وَرْءَوْنَ وَقَالَ أَبِي وَإِخْوَتِي وَغَنَمُهُمْ وَبَقَرُهُمْ وَكُلُّ مَا لَهُمْ جَاءُواْ مِنْ أَرْضِ مُ كَنْعَانَ . وَهُوَذَا هُمْ فِي أَرْضِ جَاسَانَ \* وَأَخَذَ مِنْ جُمْلَةَ إِخْوِتِه خَمْسَةَ رِجَالِ وَأَوْفَقَهُمْ أَمَامَ اللَّهُ فَرْعَوْنَ \* فَقَالَ فَرْعَوْنُ لِاخْوَتُهُ مَا صِنَاعَنُكُمْ. فَعَالُوا لِفَرْعَوْنَ عَبِيدُكَ رُعَالُهُ غَنَمٍ نَحْنُ وَآبَاوُنَا ا جَمِيعًا \* وَقَالُوا لِقَرْعَوْنَ جِئْنَا لِنَدَعَرَّبَ فِي ٱلْأَرْضُ ، إِذْ لَبْسَ لِغَنَم عَبِيدِكَ مَوْعًى . لأَنَّ لَلْهُوعَ شَدِيدٌ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ . فَالْآنَ لِيَسْكُنْ عَدِيدُكَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ ه فَكَلَّمَ فَرْعَوْنُ بُوسُفَ قَائِلًا أَبُوكَ وَاخْوَتُكَ

### تَكُورِن \* ١٤٧ \*

٣ جَامُوا اللَّيْكَ \* أَرْضُ مِصْرَ قُدَّامَكَ . فِي أَفْضَلِ ٱلْأَرْضِ أَمْكُنُ أَبَاكَ وَإِذْوَنَكَ . لَيَسْكُنُوا في أَرْضَ جَاسَانَ . وَأَنْ عَلَمْتَ أَنَّهُ يُوجَدُ بَيْنَهُمْ دَوُو قُدْرَهُ فَأَجْعَلْهُمْ رُوسًاء مَوَاشِ عَلَى ٱلَّتِي لِي ٨ فَرْعَوْنَ . وَبَارَكَ يَعْقُوبُ فَرْعَوْنَ \* فَقَالَ فَرْعَوْنُ لِدَعْقُوبَ كُمْ هِيَ أَيَّامُ سِنِي حَيَاتِكَ ٩ \* فَقَالَ بَعْفُوتُ لَقَرْعَوْنَ أَلَيَّامُ سَبِي غُرْبَتِي مَدَّةً وَتَلَدُّونَ سَنَةً . قَلَيْلَةً وَرَدَنَّةً كَانَتْ أَيَّامُ سِني حَيَاتِي وَلَمْ تَنْكُغُ إِلَى أَيَّام سِني حَيْوةِ ١٠ آبَاتِي فِي أَيَّامِ غُرْبِنِمِمْ \* وَبَارَكَ تَعْقُوبُ فَرْعُونَ وَهُرَجَ مِنْ لَدُنْ فَرْعُونَ ١١ فَأَسَّكُنَ بُوسُفُ أَبَاهُ وَأَحْوَنَهُ وَأَعْطَاهُمْ مُأْكًا فِي أَرْضِ مِصْرَ فِي أَفْضَلِ ٱلْأَرْضِ فِي أَرْضِ ١١ رَعَهْسِيسَ كَهَا أَمَرَ فَرْعَوْنُ ﴿ وَعَالَ بُوسُفُ أَبَاهُ وَإِخْوَتُهُ وَكُلَّ بَيْتِ أَبِيهِ بِطَعَامٍ عَلَى حَسَبُ ٱلأَوْلَاد

١٣ وَلَمْ يَكُنْ خُبْزُ فِي كُلِ ٱلْأَرْضِ . لِأَنَّ لَلَّهُوعَ كَانَ سَبْدِيدًا حِدًّا . فَغَوَّرَتْ أَرْضُ مَصْرَ وَأَرْضُ اللَّهُ عَلَيْهَ الْمُصْفَ كُلَّ الْفَصَّة ٱلْمَوْجُودَد فِي أَرْضِ مَصْرَ وَفِي أَرْضِ مَصْرَ وَفِي أَرْضِ كُلَّ كُلَّ كُلْ كَنْعَانَ مِنْ الْمَوْجُودَد فِي أَرْضِ مَصْرَ وَفِي أَرْضِ كُنْعَانَ مِالْفَصَّة الْمَوْجُودَد فِي أَرْضِ مَشْرَوا . وَجَاء بُوسُفُ كُلُ كَنْعَانَ مِالْفَصَّة الْمَ بَيْتِ فَرْعَوْنَ \* فَلَمَّا فَرَعَتِ ٱلْعَضَّة الْمَ بَيْتِ فَرْعَوْنَ \* فَلَمَّا فَرَعَتِ ٱلْعَضَّدُ الْمُنْ أَرْضِ كَنْعَانَ أَتَى جَمِيعُ مَنْ أَرْضِ كَنْعَانَ أَتَى جَمِيعُ الْمُنْ أَرْضِ كَنْعَانَ أَتَى جَمِيعُ الْمُنْ أَرْضِ كَنْعَانَ أَتَى جَمِيعُ فَيْكُمْ فَرَعِتِ الْعَضَّدُ فَيْرًا . وَهُونَ الْمُنْ لَيْسَ فَضَّهُ فَلَمَا فَرَعَتِ الْمُنَا فَيْرًا . وَلَيْ لَيْسَ فَضَهُ فَلَمَاذَا مَمُوتُ قَدَّامِكَ . لِأَنْ لَيْسَ فَضَهُ فَلَمَاذَا كَمُوتُ قَدَّامِكَ . لِأَنْ لَيْسَ فَضَهُ فَلَمَاذَا مَمُوتُ فَذَا مَهُوتُ قَدَّامِكَ . لِأَنْ لَيْسَ فَضَهُ فَلَمَاذَا كَنَانِ أَنَى الْمُوتُ فَلَامَانَ أَنَى اللَّهُ فَلَهُ فَيَعَلَى اللَّهِ فَلَهُ اللَّهُ فَرَانَ اللَّهُ فَلَمُ الْمُنْ الْمُونِ فَيْ أَرْضِ كُنْعَانَ أَيْسَ فَضَهُ فَرَعِ فَدَامِكَ . لَقُنْ لَيْسَ فَضَهُ فَلَهُ فَرَقَتُ لَنَامِ فَا لَامِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونَ فَيْدَامُكَ . لَقُنْ لَيْسَ فَضَهُ فَلَامَادَا فَرَعِتُ الْمُنْ الْمَنْ اللَّهِ فَلَهُ اللَّهُ فَالَامِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُ

#### تَكُوين 🐐 ۱۴۷ \*

١٧ بِهَوَاشِيكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَصَّهُ أَيْصًا \* فَجَامُوا مَوَاشِيكُمْ فَأَعْطَيكُمْ ابِنَ لَمْ يَكُنْ فَصَّهُ أَيْصًا \* فَجَامُوا اللهِ فَجَامُوا اللهِ فَجَامُوا اللهِ فَجَامُوا اللهِ فَكَاهُمْ يُوسُفُ لَكُوبُونُ فَكَاهُمْ يُوسُفُ كُوبُونُ فَكَاهُمْ يُوسُفُ خُمُزًا بِآلْكُوبُونِ وَبِآلْكُوبُونِ وَبِآلْكُوبُونِ وَبِآلْكُوبُونِ وَبِآلُكُوبُونِ وَبِآلُكُوبُونِ وَبِآلُكُوبُونِ وَبِآلُكُوبُونِ وَبِآلُكُوبُونِ وَبِآلُكُوبُونِ وَلِآلُكُونُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِي لَا لَا لَا لَا لَكُونُ وَلِهُ فَا لَهُ فَا لَا لِللهُ لَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ فَا لَهُ فَا لَهُ مُنْ إِلّهُ فَا لَا لَهُ فَا لَا لَهُ فَاللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْكُونُ وَلِهُ لِلْكُولُ وَلَا لِمُؤْلِقُوا لَا مُؤْلِقُوا لِلْمُ لِلَّا لِمُؤْلِقُولُوا لَا لِمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُواللَّالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِ لَا لِلْمُ لِلْمُولُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُل

١٨ وَلَمَّا تَمَّنَ ثَلْكَ ٱلسَّنَةُ أَتُوا الَّهِ فِي ٱلسَّنَةُ النَّوا الَّهِ فِي ٱلسَّنَةُ النَّانِيَةِ وَقَالُوا لَهُ لَا كُفْفِي غُنْ مَّالِيدِي أَنَّهُ الْأَغْفِي غُنْ الْمَهَاتِمِ عَنْدَ الْفَصَّةُ وَمَوَانِي ٱلْبَهَاتِمِ عَنْدَ سَيْدِي لَمْ يَبْنَ قُدَّامَ سَيِّدِي اللَّهَ أَجْسَادُنَا سَيْدِي لَمْ يَبْنَ قُدَّامَ سَيِّدِي اللَّا أَجْسَادُنَا سَيْدِي اللَّا أَجْسَادُنَا وَأَرْضَنَا مَا مَعْنَدُ خَمْنُ الْمَهُوتُ أَمَامَ عَبْنَيْكَ نَحَنُ وَأَرْضَنَا بِٱلْخُيْزِ فَنَصِيرَ وَأَرْضَنَا بِٱلْخُيْزِ فَنَصِيرَ وَأَرْضَنَا بِٱلْخُيْزِ فَنَصِيرَ وَأَرْضَنَا بِٱلْخُيْزِ فَنَصِيرَ وَأَرْضَنَا بِٱلْخُيْزِ فَنَصِيرَ

## تکوین \* ۱۴۷ ۴

يَحْنُ وَأَرْضُمَا عَدِيدًا لِفَرْعَوْنَ . وَأَعْطَ بِذَارًا لَحْيَا وَلَا نَهُوتَ وَلَا نَصِيرَ أَرْصُمَا قَفْرًا ٢٠ فَآشَتْرَى يُوسُفُ كُلَّ أَرْضَ مَصْرَ لَقَرْعَوْنَ . اذْ بَاعَ ٱلْمُصْرِبُّونَ كُلُّ وَاحِدٍ حَفَاهُ . اللَّهُ لَجُوعَ ٱسْنَدَتَ عَلَيْهِمْ . فَصَارِت ٱلْأَرْضُ لِفَرْعَوْنَ ٢١ \* وَأَمَّا ٱلشَّعْبُ فَنَعَابُمُ إِلَى ٱلْمُدُن مِنْ أَقْصَى ٢٢ حَدّ مصْرَ إِلَى أَقْصَاهُ \* إِلَّا إِنَّ أَرْضَ ٱلْكَهَدَه يَسْنَرهَا . أَذُ كَامَتْ للْكَهَدَه فَريِصَهُ منْ فَأَكِنُوا فَرِيضَتَهُمُ ٱللِّي أَعْطَاهمُ لدلك لم يَبيعُوا أَرْسَهُمْ ٢٣ فَفَالَ يُوسُفُ للشَّهْبِ الِّي قَد ٱسَنَزَيْتُكُم ٱللوَّمَ وَأَرْصَكُمْ لَقَرْعُونَ . هُوَدَا لَكُمْ بِدَارٌ فَتَزْرَعُونَ ١١ ٱلْأَرْضَ \* وَيَكُونُ عَنْدَ ٱلْعَلَّةَ أَنْكُمْ تَعْطُونَ

### تَكُوِين \* ١٤٧ \*

خُهُسًا لَفَرْعَوْنَ . وَٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْأَجْزَاء نَكُونُ لَكُهُ بِنَارًا لِلْمُعَفِّلِ وَطَعَامًا لَكُمْ وَلَهَنْ فِي بُيُوتُكُهُ ٢٥ وَطَعَامًا لأُولَادُكُمْ \* فَقَالُوا أَحْيَيْتَنَا . لَيْنَذَا تَحِدُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْ سَيِّدِي فَنَكُونَ عَبِبدًا لِقَرْعَوْنَ ٢٦ \* فَجَعَلَهَا بُوسُفُ فَرْضًا عَلَى أَرْضَ مِصْرَ إِلَى هَٰذَا ٱلْيُوْمِ لِفَرْعَوْنَ لَلْخُمُسُ . إِلَّا إِنَّ أَرْضَ ٱلْكَهَنَةِ وَحْدَهُمْ لَمْ تَصِرْ لِقَرْعُونَ ٣٧ وَسَكَنَ إِسْرَائِيلُ فِي أَرْضِو مِصْرَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ . وَتَمَلَّكُوا فيهَا وَأَتْمَرُوا وَكَنُرُوا حَدًّا ٢٨ \* وَعَاشَ يَعْفُوبُ فِي أَرْضِ مِصْرَ سَبْعَ عَشْرَةً سَنَةً . فَكَانَتْ أَيَّامُ يَعْنُوبَ سنُو هَيَاتِهِ مَثَةً ٢٩ وَسَبْعًا وَأَرْبَعِبِنَ سَدَةً \* وَلَهَّا قَرْبَتُ أَبَّامُ السَّرَائِيلَ أَنْ يَهُوتَ دَعَا ۖ ٱبْذَهُ بُوسُفَ وَقَالَ

### تَكُوبِي \* ١٤٧ \* ١٤٨ \*

لَهُ إِنْ كُذْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَبْكَ فَضَعْ يَدَكَ تَحْتَ فَخْدِي وَآضَدَعْ مَعِي وَصَعْ يَدَكَ تَحْتَ فَخْدِي وَآضَدَعْ مَعِي اللهِ مَعْرُوفًا وَأَمَانَةً . لَا تَدَفَقِي فِي مِضْ \* بَلْ أَصْطَجُعُ مَعْ آبَاتِي . وَتَعْمِلُي مِنْ مِضَرَ \* مَلْ وَتَعْمِلُي مِنْ مِضَرَ وَتَعْمِلُي مِنْ مِضَرَ وَتَعْمِلُي مِنْ مِضَرَ وَتَعْمِلُي مِنْ مَضَرَ وَتَعْمِلُي مِنْ مَضَرَ وَتَعْمِلُي مِنْ مَضَرَ وَتَعْمِلُي مَعْمَ وَتَعْمِلُي مَنْ مَضَرَ اللهِ وَتَعْمِلُي مِنْ مَضَرَ اللهِ وَتَعْمِلُي مَعْمَلُونِ مِضَرَ اللهِ وَتَعْمِلُ بَعْمَلِ اللهِ مَعْمَلُونِ مِنْ مَضَرَ اللهِ وَتَعْمِلُ اللهِ مَعْمَلُونِ مِنْ مَضَرَ اللهِ وَتَعْمِلُ وَعَمَلُونَ اللهِ مَا اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مُعْمَلُونِ مَا اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

# ٱلْأَصْحَاحُ ٱلِثَّامِنُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا وَهَنَاثَ بَعْنَ هَٰذَهُ ٱلْأُمُورِ أَنَّهُ قَيلَ لِبُوسُفَ هُوَدَا أَبُوكَ مَرِيضٌ . فَأَخَذَ مَعْهُ ٱبْنَدْهِ مَعَسَى اللهُ هُودَا أَبُوكَ مَرِيضٌ . فَأَخَذَ مَعْهُ ٱبْنَدْهِ مَعَسَى اللهُ اللهُ هُوذَا آبَنُكَ اللهُ هُوذَا آبَنُكُ اللهُ هُودَا اللهُ هُودَا اللهُ اللهُ هُودَا اللهُ هُودَا اللهُ هُودَا اللهُ اللهُ هُودَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُودَا اللهُ اللهُ هُودَا اللهُ اللهُ اللهُ هُودَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### ىگوڊن \* ^²ا \*

بُوسُفُ قَادِمْ البَّكَ . فَتَنَدَّدَ إِسْرَائِيلُ وَجَلَسَ عَلَى ٱلنَّسَرِبر ٣ وَفَالَ يَعْتُنُوبُ لِبُوسُفَ ٱللَّهُ ٱلْقَادُرُ عَلَى كُلَّ سَيْءٍ ظَهَر لِي فِي نُورَ فِي أَرْضِ كَذْعَانَ وَبَارَكَهِي ا - وَقَالَ لِي هَا أَنَا أَجْعَلُكَ مُنْهِرًا وَأُجَنَّرُكَ وَأَجْعَلُكَ جُمْهُورًا مِنَ ٱللَّهُم وَأَعْطَى نَسْلَكَ ه هٰذِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِكَ مُلْكًا أَبَدِيًّا \* وَٱلْآنَ ٱبْنَاكَ ٱلْمَوْلُودَانِ لَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ قَبْلَمَا أَنَيْتُ إِلَيْكَ إِلَى مِصْرَهُمَا لِي . أُفْرَابِمُ وَمَنَسَّى ا كَرَأُوبَيْنَ وَسُمْعُونَ يَكُودَانِ لِي \* وَأُمَّا أُولَادُكَ ٱلنَّذِينَ نَلْهُ بَعْدَهُمَا فَيَكُونُونَ لَكَ . عَلَى ٱسم اخْوَتِهِمْ يُسَمَّوْنَ فِي نَصِيبِهِمْ \* وَأَذَا حِينَ حِبُّتُ مِنْ قَدَّانِ مَاتَتُ عُنْدِي رَاحِدلُ في

#### نگوبن \* ۱۴۸ \*

ارَض كَنْعَانَ فِي ٱلطَّرِيقِ إِذْ نَفِيَتُ مَسَافَةٌ مَنَ ٱلْأَرْضِ حَتَّى آنِيَ إِلَى أَفْرَادَةَ م فَدَفَنَتْهَا هُنَاكَ فِي طَرِيقِ أَقْرَانَهُ ٱلنَّنِي هِيَ بَيْتُ لَحُمْ مُورَائِی إِسْرَائدِلُ ٱنْبَيْ يُوسُفَ فَعَالَ مَنْ هٰذَان ٩ \* وَعَالَ نُوسُفُ لَأَبِنُهُ هُمَا آبَنَاكِ ٱللَّمَانِ أَعطَابِي ٱللَّهُ هُهُنَا . فَهَالَ قَدَّهُمُهَا إِلَيَّ لأَبَارَكُمُهَا . ا \* وَأُمُّا عَيْنَا إِسْرَائِيلَ فَكَانَتَا قِدْ نَشُلُنَا مِنَ ٱلسَّيْخُوخَة لَا تُهَدُّرُ أَنَّ بُبْصِرٌ . فَقَرَّبُهُمَا إِلَيْهِ ١١ فَعَنَّلُهُما وَأَحْتَصَنَّمُهُا \* وَقَالَ إِسْرَاتِيلُ ليُوسُفَ لَمُ أَكُنْ أَظُنَّ أَنِّي أَرَى وَجْبُكَ وَهُوَذَا ٱللَّهُ قَدْ ١١ أَرْآنِي نَسْلَكَ أَبْضَلْ \* تُمَّ أَخْرَجَهُمَا نُوسُفُ مَنْ بَيْنَ رُكْبَدَّيْهُ وَسَجَدَ أَمَّامُ وَجُهِمُ الَّي الأرض

١٣ وَأَخَدَ يُوسُفُ ٱلْآتَذَيْنِ أَقْرَابَمَ بِبَمِينَهُ عَنْ يَسَار إَسْرَاتِيلَ وَمَنَسَّى بِيَسَارِهِ عَنْ بَمِينِ إِسْرَاتِيلَ ١٤ وَقَرَّتُهُمَا الَّيْهِ \* فَهُدَّ اسرَاتُدِلُ يَهِينَهُ وَوَضَعَهَا عَلَى رَأْسِ أَفْرَابِمَ وَهُو ٱلنَّغِيرُ وَيَسَارَهُ عَلَى رَأْسُ مَنْسَى ، وَضَعُ بَدَيْه نفظنَة فَانَّ مَنْسَى ١٥ كَانَ ٱلْبَكْرَ \* وَبَارَكَ يُوسُفَ وَقَالَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَارَ أَمَامَهُ أَبُوَاكِ إِبْرُهِيمُ وَاسْعُنُ . ٱللَّهُ ٱلَّذِي ١١ رَعَانِي مُنْذُ وُجُودِي إِلَى هُ هَٰذُا ٱلْذَوْمِ . ٱلْمَلَاكُ ٱلَّذِي خَلَّصَنِي مِنْ كُلِّ شَرِّ بُدَارِكُ ٱلْعُلَّامَيْنِ. وَلِيْدُغَ عَايْبِهِمَا السَّمِي وَأَسْمُ أَبَوَيَّ إِبْرُهِيمَ وَاسْحُقَ . وَلَيْكُثُراً كَثُدراً فِي ٱلْأَرْضِ ١٧ فَلَمَّا وَأَى يُوسُفُ أَنَّ أَيَّادُ وَصَعَ يَدَهُ ٱلَّذِمْتِي عَلَى رَأْسِ أَقْرَايِمَ سَاءً ذَلكَ فِي عَيْنَيْه .

فَأَمْسَكَ بِيَدِ أَبِيهِ لِيَنْفُلُهَا عَنْ رَأْسِ أَفْرَادِمَ ١٨ إِلَى رَأْسِ مَنَسَّى \* وَقَالَ يُوسُفُ الْمِبْيِمِ لَيْسَى هُكَدَا يَا أَبِي لأَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْبَكُرُ. ضَعْ بَمِينَكَ ١٩ عَلَى رَأْسُهُ \* فَأَنِي أَبُولُهُ وَقَالَ عَلَمْتُ بَأَ ٱنْهِي عَلَمْتُ . هُوَ أَبْضًا يَكُونُ شَعْبًا وَهُوَ أَيْضًا يَصِيرُ كَعِبرًا . وَلَكنَّ أَخَاهُ ٱلصَّغِيرَ بَكُونُ أَكْبَرَ مِنْهُ وَنَسَلْهُ يَكُونَ جُهْمُورًا مِنَ ٱلْأَمْمَ . ٢ \* وَمَارَكَهُمَا فِي ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ قَانِلًا مِكَ بُبَارِكُ إِسْرَائِيلُ قَائِلًا يَجْعَلُكُ ٱللهُ كَأَنْرَابِمَ وَكَمَنَسَّى . فَقَدُّمُ أَفْرَايِمَ عَلَى مَنسَّى ٢١ وَقَالَ إِسْرَائِيلُ لِبُوسُفَ هَا أَنَا أُمُوتُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَيَكُونُ و مَعَكُمْ وَيَرُدُكُمْ إِلَى أَرْضِ آبَالِكُمْ

### تَکُوبن × ۴۸ × ۴۹ ×

اخْوَتِكَ أَحَدُنُهُ مِنْ يَدِ ٱلْأَمُورِدِينَ بِسَيْفِي وَقَوْسِي

# اَلْأَصْمَاحُ ٱلنَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

ا وَدَعَا يَعْقُوبُ بَنيه ، وَفَالَ آجَتَمعُوا لَأَنْبِدَكُمْ م بها يُصيبُكُمْ في آخِرِ ٱلْأَبَّامِ ﴿ احْدَمِعُوا وَآسْمَعُوا يَا بَنِي يَعْقُوبَ. وَٱصْعَوْا إِلَى إِسْرَائِيلَ ٣ أَبِيكُمْ \* رَأُوْبَيْنُ أَنْتَ بِكْبِرِ فِي قُوْتِنِي وَأُوَّلُ فُدْرَتِي ا فَضْلُ ٱلرِّفْعَةِ وَفَصْلُ ٱلْعَزُّ \* فَائِرًا كَٱلْهَاءُ لَا تَنَفَقَلُ . لأَنَّكَ صَعِدُتُ عَلَى مَضْجَعِ أَبيكَ . ه حينَتُن دَنَّسْنَهُ . عَلَى فَرَانِي صَعِدَ \* شِمْعُونُ ٢ وَلَاوِي ۗ أَخَوَانِ . ٱلآتُ ظُلْمِ سُيُوفُهُمَا \* فِي صَحَاسِهَا لَا تَدْخُلُ نَفْسِي . بِعَجْمَعِهَا لَا تَنْجُدُ

كَرَامَتِي . لأَنَّهُمَا فِي غَضَمِهَا قَنَلًا إِنْسَانًا وَفِي ٧ وضَاهُمَا عَرْقَبَا تَوْرًا ﴿ مَلَعُونَ عَنَابُهُمَا فَادُّهُ سَديدٌ وَسُخْعُمُهُمَا عَانَّهُ قَاس . أَفَسْمُهُمَا في ا لَهُ يَعْقُوبَ وَأَفَرِّقُهُمَا فِي إِسْرَاتِيلَ \* يَهُودَا إِيَّاكَ لُهُ إِذْ وَنُكَ . يَدُكُ عَلَى قَلَا أَعْدَالِكَ . يَسْجُدُ لَكَ بَنُو أَبِيكَ \* يَهُوذَا جَرُو أَسَد. مِنْ فَرِيسَةٍ صَعِدْتَ بَا آنْبِي . جَنَا وَرَبَصَ كَأْسَدِ ١٠ وَكُلَدُودٌ . مَنْ مُنْمِثُعُهُ \* لَا يَزُولُ فَصَيب مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرِعُ مِنْ بَيْنَ رِجَلَبُهِ حَتَّى يَأْتِيَ ١١ بتياُونُ وَلَهُ يَكُونُ خُصُوعُ شُعُوبٍ \* رَابِطًا بَٱلْكُرْمَةُ خَمِشَهُ ءَبِالْكَهَانَةُ ٱبْنَ أَنَانِهِ غَسَ ١٢ بَأَنْخُهُ لِنَاسَهُ وَبِدَمَ الْعِنْبِ ثَوْبِهُ \* رَسُودٌ الْعَيْنَيْنِ مِنَ لَلْهُمْ وَمُنْيَضٌ ٱلْأَسْنَانِ مِنَ ٱللَّبَ

١٣ \* زَنُولُونُ عَنْدَ سَاحِلِ ٱلبَّحْرِ يَسْكُنُ وَهُوَ عُنْدَ ١٤ سَاحِل ٱلسَّمُن وَجَانِبُهُ عُنْدَ صِيْدُونَ \* يَسَّاكُرُ ه ا حِمَازٌ جَسِيمٌ رَابُشُ بَيْنَ لَخَطَاقِر \* فَرَأَى ٱلْعَجَلَّ أَنَّهُ حَسَنُ وَٱلْأَرْضَ أَنَّهَا نَزِهَةٌ . فَأَحْمَى ١١ كَدْغَهُ لِلْحَمْلِ وَصَارَ الْجِزْيَةَ عَبْدًا \* دَانُ يَدِينُ ١٧ شَعْبَهُ كَأَحَدِ أَسْبَاطِ إِسْرَاتِيلَ \* يَكُونُ دَانُ حَيَّهُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ أَفْعُوانًا عَلَى ٱلسَّمِيلُ يَلْسَعُ عَقْبَي ٱلْفَرَسِ فَبَسْقُهُ أَرْكِبُهُ إِلَى الْوَرَاء ١٨ \* لَخَلَاصَكَ ٱنْتَظَرْتُ يَا رَبُّ ١٩ حَادُ رَزْحَهُهُ جُيشٌ ، وَلَكَنَّهُ يَزْحَمُ مُوخَّرَهُ ٢٠ . أَسْيِرُ خُبْرُهُ سَمِينَ وَهُوَ بُعْطِي لَدَّاتِ مُلُوك ٢١ \* نَفْتَالِي أَيْلَةً مُسَيَّبَةً يُعْطَى أَقُوالًا حَسَدَةً ٢٢ \* بُوسُفُ غُصْنُ شَجَوَدُ مُثْمِرَةٌ غُصْنُ شَجَرَدُ

مُثْمَرَة عَلَى عَبْن . أَغْصَانَ قَد آرَتَّعَعَتْ فَوْقَ ٢٣ حَالُط \* فَمَرَّرَتُهُ وَرَمَنَهُ وَأَصْطَهَدَتُهُ أَرْبَابُ ٢١٠ ٱلسِّهَام \* وَلَكِنْ تَبَتَّتْ بِهَتَانَةَ فَوْسُهُ وَتَشَدَّدَتْ سَوَاعِدُ يَدَيْهِ . مِنْ بَدَيْ عَرِيزِ يَعْقُوبَ مِنْ ٢٥ هُنَاكَ منَ ٱلرَّاعِي صَغْر إسْرَاتِيلَ \* من اله أَبْبِكَ ٱلَّذِي يُعْبُنُكَ وَمَنَ ٱلْفَادِرِ عَلَى كُلَّ سَيْءُ ٱلَّذِي نُبَارُكُكِ تَأْتَى بَرَكَانِتُ ٱلسَّمَاء منْ فَوْقُ وَنَرَكَاتُ ٱلْغَهْرُ ٱلرَّابِضِ تَحْتُ . بَرَكَاتُ ٢٦ ٱلنَّدْيَيْنُ وَٱلرَّحْمِ \* عَبَرَكَاتُ أَبِدكَ فَاقَتْ عَلَى بَرَكَاتِ أَبَوَيَّ . إِلَى مُنْيَةَ ٱلآَكَامِ ٱلدَّهْرِنَّة نَكُونُ عَلَى رَأْسِ بُوسُفَ وَعَلَى فِمَّهِ نَذِيرِ إِخْوَتِهِ ٢٧ \* بَنْيَامِينُ ذَئْبٌ يَغْتَرِسُ . في ٱلصَّبَاحِ يَأْكُلُ غَنيهَ وَعُنْدَ ٱلْهَسَاءِ نُفَسَّمُ نَهُبًا

### تَكُوبِن ﴿ ٢٩ \*

٢٨ جَمِيعُ هُولُاء هُمْ أَسْبَاطُ إِسْرَاتِبِلَ ٱلْأَنْمَا عَشَر. وَهُٰنَا مَا كَلَّهَهُم بِهِ أَبُوهُمْ وَبَارَكُهُمْ . كُلُّ وَاحد ٢٩ بِحَسَب بَرَكَته بَارَكَهُمْ \* وَأُوْصَاهُمْ وَقَالَ لَهُمْ أَنَا أَنْضَمُ إِلَى قَوْمِي . إِذْفِنُونِي عُلْدَ آبَاتِي فِي ٣٠ ٱلْمَعَارَد ٱلَّتِي فِي حَقَلِ عِقْرُونَ ٱلَّذِّيِّ \* فِي ٱلْمَعَارَهِ ٱلَّتِي فِي حَقْلِ ٱلْمَكْفِيلَةِ ٱلَّتِي أَمَامَ مَمْرًا فِي أَرْضُ كَنْعَانَ مُ ٱلنَّبِي ٱسْتَرَاهَا إِنْرُهِبِمُ ٣١ مَعَ لَلْخَقُلِ مِنْ عِفْرُونَ لَلْمَنِّي مُثَلَثَ قَبْرِ \* هُنَاكَ دَفَدُوا إِبْرُهِيمَ \* وَسَارَةَ \* أُمَّوَانَهُ . هُنَاكَ دَفَدُوا إسَّحْقَ وَرِفْسَةَ آمْرَأْتُهُ أَنْ وَهُنَاكَ دَفَنْتُ لَيْئَةً ٣١٠ ؛ شَرَاءُ لَكُعُلِ وَٱلْمُعَارِدِ ٱلَّذِي فِيهِ كَانَ مِنْ بَعِي. ٣٣ حتَّ \* وَلَهَّا فَرَغَ يَعْفُرِبُ مِنْ تَوْصِيَةً بَندِهِ

## نگوین + ۴۹ × ۵۰ ،

صَمَّ رِجْلَيْهِ إِلَى ٱلسَّرِيرِ وَأَسْلَمَ ٱلرَّوِحَ وَٱنْتَامَّ إِلَى قَوْمِهِ

## اللَّعْمَامُ لَلْمُسُونَ

ا فَوَقَعَ بُوسُفُ عَلَى وَجُهِ أَلِيهِ وَبَحَى عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللِمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ اللللْم

فِي قَرْرِيَ ٱلَّذِي حَكَّرَتُ لِنَفْسِي فِي أَرْضِ كَنْعَانَ هُمَاكَ تَدْفِنُنِي فَٱلْآنَ أَضْعَدُ لِأَدْفِنَ لَا أَنِي وَأَرْجِعُ \* فَعَالَ فَرْعَوْنُ ٱصعَدْ وَأَدْفِنْ أَبَاكَ كَمَا ٱسْتَحَلَقَكَ

 أَهْلُ ٱلْبِلَادِ ٱلْكَنْعَانِيُّونَ ٱلْمَنَاحَةَ فِي بَيْدَر أَطَادَ قَالُوا هٰذَهِ مَنَاحَةٌ تَفِيلَةٌ لِلْمِصْرِيَّينَ. الْمُلْكَ دُعَى آسْمُهُ آبُلَ مِضَوَايِمَ . ٱلَّذَي في ١٢ عَبْرُ ٱلْأَرْدُنَّ \* وَفَعَلَ لَهُ بَنُوهُ هُكَمَا كَمَا ١٣ أَوْصَاهُمْ \* حَمَلَهُ بَنُونُهُ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ وَدَفَنُوهُ فِي مَغَارَةِ حَقْلِ ٱلْمَكْفِيلَةِ ٱلَّذِي ٱشْنَرَاهَا إِبْرُهِيمُ مَعَ لَلْعَالِ مُلْكَ قَبْرِ مِنْ عِفْرُونَ لَكُنِّي أمام ممورا ا ثُمَّ رَجَعَ يُوسُفُ إِلَى مِصْرَ هُوَ وَاحْوَلُهُ وَجَهِيعُ ٱلَّذِينَ صَعِدُوا مَنْعَهُ لَدَفْنَ أَبِيهُ بَعْدَمَا دَفَنَ ١٥ أَبَاتُهُ \* وَلَمَّا رَأَى الْخُوتُهُ يُوسُفَ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ مَانَ فَالُوا لَعَلَّ يُوسُفَ يَصْطَهِدُمَا وَبَرُدُّ عَلَيْنَا ١١ جَمِيعَ ٱلشَّرِ ٱلَّذِي صَنَعْنَا بِهِ \* فَأُوْصَوا إِلَى

## نَكُوين \* ٥٠ \*

. رُوسُفَ فَاللَّهِ أَبُوكَ أَوْضَى قَبْلَ مَوْتَه فَاللَّهَ ١٧ \* هَٰكُنَهُ ا تَفُولُونَ لَيُوسُنِفَ أَوْ ٱصْفَعْ عَنَ دَنَّ \_ ا إِخْوَنِكَ وَخَطِيَّتِهِمُ فَأَنَّهُمْ صَنَعُوا بِكَ سَوَّاً. . فَالْآنَ أَضْعَيْ عَنْ دَيْب عَبيد الله أَديكَ . ١١٠ وَذَبْكَى بِنُوسِفُ حَيْنَ كُلَّهُ وَلَّهُ \* وَأَتَّى الْحُولُةُ أَبْنُما وَوَقَعُوا أَمَامَهُ وَقَالُوا هَا نَحَنُ سَبِبُدُكَ ١١ \* فَيَفَالَ لَهُمْ بُوسُفُت لَا نَكَافُوا . لأَنَّهُ هَلْ أَنَا . ٢ مَكَانَ ٱللَّهِ \* أَنْنُمْ فَصَعْدُمْمُلِي شَرًّا . أَمَّا ٱللَّهُ فَقَصَدَهُ 'به خَيْرًا لَكَيْ إِيقْعَلَ كَهَا ٱلْبَوْمَ . ٢١ ليُحْدِنَى شَعْبًا كَنيرًا \* فَٱلْآنَ لاَ تَخَافُوا . أَنَا أَعُولُكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ . فَعَزَّاهُمْ وَطَايَّبَ قُانُونَهُمْ ٢٢ وَسَدَنَ يُوسُنُفُ فِي مِصْرَ هُوَ وَبَيْتُ أَدِيهِ . ٢٣ وَعَاشَى يُوسُفُ مِكَةً وَعَشَرَ سنينَ \* وَرَأْى

### نگوین \* ٥٠ \*

يُوسُفُ لِأَفْرَابِمَ أُوْلَادَ لَلْجَيلِ ٱلذَّالِثِ . وَأُولَادُ مَاكِيرَ بْنِ مَنَسِّي أَيُّصًا وُلِدُوا عَلَى رُكْبَتَىٰ ٢٢ يُوسُفَ \* وَقَالَ بُوسُفُ الخَّوْتُهُ أَنَا أُمُوتُ . وَلَكُنَّ ٱللَّهَ سَدَعْنَقُدُكُم وَيُصْعِدُكُمْ مِنْ هَدُه ٱلْأَرْضِ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّذِي حَلَفَ لِإِبْرِهِيمَ وَإِسْحَقَ هُ ٢ وَيَعْفُوبَ \* وَٱسْتَحْلَفَ يُوسُفُ نَخِي إِشَرَاتُهِلَ قَائِلًا ٱللَّهُ سَيَفَتَقَدُكُمْ . فَتُضْعُدُونَ عَظَامِي ٢١ مِنَ هُٰدَا \* هُمُّ مَاتَ يُوسُفُ وَهُوَ ٱبْنُ مِثَد وَعَشَر سِنبِينَ . فَعَنَّطُولُا وَوُصعَ فِيْ إِنَّابُو**تِ** فِي \* مِثْرَ

co dro

This book is due on the day of the obarred for made day the burn of the kops ever time.